





اهداءات ۲۰۰۱ المحالان المحيد سلطان الإسكندرية

# أمريكا

### تأليف

# ستِيڤِن فِنسِنْت بَسَيه STEPHEN VINCENT BENÉT

ترجبه مرب الأنجليزية عبد العزبيز عبد المجيد



القاهرة مكتب الولايات المتحدة للاستعلامات ١٩٤٥

#### \*\*\*

## نشرهذا الكناب بالعربية لأولمت في بولبو عناكلنة

ونش مكث الولايات المنحدة للاستعلامات ١ ميدان قصر الدوبارة الفاهِمَ مصر

طِيع وجلد في الكاتب المصهى بالقاهِق

\*

جميع انحقوق محفوظة للسسيّدة روزماري كار يكنسَيه مذذ سسنة ١٩٤٤م

# محنوبان الكناب

| ٧   | أمهيك                      |
|-----|----------------------------|
| 14  | البذورا لأولى عبرالحيط     |
| YA  | الحسجة العظيسة             |
| ٤٨  | الشــورة                   |
| ٦٨  | الدسستور                   |
| ٧-  | دعات مرالبيت               |
| ٨١  | الجمهوربية النامشئة        |
| 112 | أبرهام لنكولن              |
| 177 | الحرب الأهلية              |
| WV  | النعسمير                   |
| 188 | عصرالبروننز وعصرالرصاص     |
| 124 | أمريكا فىمصاف الدول العظمي |
| 17. | أمربيكا التىنعرفها         |
| 179 | أمرهيكا والعسالم           |
| ۱۸٤ | وماذا بعد الحرب ؟          |



#### \*\*\*

# خسرائط

- \* الولايات المنحدة الأسكية في مصفيانة ٦
- \* المستعمرات الثلاث عشرة الأصلية ٢١
- \* الشتريث لوسيئ زيانا سَنة ١٨٠٣ ٩٣
- \* الولامات التى أباحت الاسترقات والأخرى التى حرّمت في سنة ١٨٦١ ١٢٣
- \* بلدان ملحقة بالولاماك المنحدة أوتابعة لها ١٥١

هنالك بلاد هي بلاد الرجاء ، بلاد هي بلاد الحرية ، بلاد نزح إليها من كل أمة من أم العالم أناس متباينون ، ولكنهم يعيشون بها الآن في وئام ، وتحت سماء واحدة رحبة ، وهم يذهبون إلى أي معبد يشاءون ، كاثوليكيًا كان هذا المعبد أو بروتستانتيًا أو يهودياً أو إسلامياً أو بوذياً ، دون أن يضطهد منهم أحد بسبب دينه . وسكان هذه البلاد رجالاً ونساء ينتخبون من يشاءون ليحكمهم ، وهم يسقطون هؤلاء الحكام بالتصويت لا بالثورة إذا أدركوا أنهم لم يحسنوا صنعاً ، وهم ينتقدون صراحة في كل وقت حكومتهم والطريقة التي تدير بها دفة الأمور ، ولكنهم مع ذلك يظِلُون مخلصين لمبدأ واحد ، و بلاد واحدة ، وعلم واحد .

أما العلم فهو علم النجوم والأشرطة .

وأما البلاد فهي الولايات المتحدة .

وأما المبدأ فهو الديمقراطية .

وليست هذه البلاد فردوسًا أرضيًا ، ولا جنة كجنة عدن ، ولا هي قذ بلغت نهاية الكمال . إنها لا تدعى لنفسها شيئاً من ذلك . إنها لم تحل بعد كل مشكلة من المشاكل المرتبطة بكيف يجب

أن يعيش السكان رجالاً ونساء . وقد أخطأت في الماضي في إدارة أمورها الداخلية كما أخطأت في الأمور العالمية ولكنها مع ذلك تتطلع دائماً إلى المستقبل ، مستقبل يعيش فيه الرجال والنساء أحراراً ، يتوافر فيه الغذاء والعمل ، وتتوافر فيه الطمأنينة والحرة لبني الإنسان .

إنها لا تريد أن تحكم العالم ، أو أن تكون لها إمبراطورية أمريكية يصير فيها الأمريكيون الشعب السيد وغيرهم الشعوب المسودة . وإنك إذا سألت أمريكياً قحاً عما إذا كان يؤمن بوجود شعب سيد ، نظر إليك مستغرباً أو ضحك كثيراً ، فإن الأمريكيين لا يؤمنون بنظرية سيادة شعب على غيره .

إنها بلاد حرب وكفاح ، نشأت في حروب واتحدت في حروب . وهي مستعدة دائماً وراغبة في أن تقاتل من أجل ما تؤمن به من عقائد راسخة . إنها لم تخسر قط حرباً واحدة ، ولكنها لا تعتقد أن الحرب والروح الحربية ها غرض الإنسان وهدفه . إنها تحيي ذكرى العظاء من قوادها الحربيين أمثال واشنطن Washington ، ولي Loe كما تمجد أولئك الذين يحاربون اليوم من أجلها ، ولكن كل واحد من هؤلاء الرجال حارب من أجل شيء أسمى من الفتح . قلما وضعت الحرب أوزارها قالوا : دعونا نعش في سلام ، دعونا نين

ونعمر في الأرض ، دعونا نعمل وننشىء ، دعونا ننتج شيئًا لم يكن من قبل ، دعونا نجعل بلادنا مكاناً صالحاً يستطيع أن يعيش فيه الناس في مودة وحسن جوار .

إن أمريكا لبلاد غريبة من بعض نواحيها . 'نعم إنها حديثة بين أم العالم ، ولكن نظام الحكم فيها قد امتد به العهد إلى ما ينيف على قرن ونصف . وله من المرونة ما يجعله ملائمـــاً للظروف المتغيرة من غير إحداث تغييرات أساسية فيه . و يجلس الآن في البيت الأبيض رئيس الولايات المتحدة الثالث والثلاثون ، كما أن الكونجرس منعقد الآن في دورته التاسعة والسبعين ، وكلاهما وليد رغبة الشعب . ومنذ اليوم الذى صار فيه دستور الولايات المتحدة قائمًا استمر الحكم في يد الشعب ، وظلت رغبة الشعب هي السائدة . ولقد تمتع الشعب الأمريكي دائمًا منذ البدء بفرصة إصدار حكمه على الأمور ، وعمل أخطاء وإصلاحها ، ثم السير إلى الأمام قدماً : ولا يقصد بكلمة « الشعب » في أمريكا طبقة بذاتها ، أو طائفة ممتازة أو جماعة معينة من الناس ، بل يقصد بها أنا وأنت وجارنا ، يقصد بها الجزار والخباز والمزارع والعامل والحجامى والطبيب وربة البيت . إن كلة « الشعب » تعنى كل فرد من أفراد الأمة .

و بفضل هذا النوع من الحكم أصبحت الولايات المتحدة أمة

راقية غنية ذات ثروة صناعية وغذائية عظيمة. غير أنه إذا ترات في أية جهة من جهات العالم كارثة فيضان أو حريق أو زلزال أو نكبة من النكبات ، بادرت الولايات المتحدة بإرسال الطعام والأدوية الأمريكية إليها ، وذهب الأطباء والمرضات الأمريكان لنجدتها . لقد ذهبوا هنالك لاعتقادهم أن هذا واجب عليهم . وأما أعداؤنا فلا يرون في الولايات المتحدة إلا خليطاً من وأما أعداؤنا فلا يرون في الولايات المتحدة إلا خليطاً من

وأما أعداؤنا فلا يرون فى الولايات المتحدة إلا خليطاً من ذوى الملايين ورجال العصابات والضعفاء ونجوم السيم والسياسيين الفاسدين والنساء الكسالى وعامة الشعب الذين عضهم الجوع وتملكتهم الأثرة . وفى الحق أننا معشر الأمريكيين لا يهمنا أن يقول أعداؤنا ذلك عنا فإنهم لا يمكنهم أن يوجهوا إلى هذه البلاد التى نؤمن بها ونحبها انتقاداً أكثر عنفاً وشدة بما سبق أن وجهه إليها أمريكيون أوفياء مخلصون فى الماضى وفى الحال .

وكل مجند أمريكي في هذه الحرب يسير مندفعاً بروح الأمة التي يحارب من أجلها . نعم قد يسيء بعض الأفراد المجندين فهم هذه الروح، أو ينسونها، أو لا يحسنون التعبير عنها، بل قد يخونونها. ورغم هذا فهي باقية . ونحن لا ندعي أننا قد أرسلنا إلى الميدان حيثاً من الملائكة . فما هم إلا أمر يكيون عاديون نشأوا في جو من الحرية وهم يحار بون من أجلها . وهذا كل ما في الأمر . فنهم طويل القامة ومنهم قصيرها، ومنهم أسمر الوجه ومنهم أبيضه،

ومنهم الثرثار ومنهم الصامت ، ومنهم من يعمل بيديه ومن يعمل بعقله ، ومنهم من جاء من بلدة صغيرة أو مدينة كبيرة أو ضيعة هادئة . فهم رجال من جميع المشارب والبيئات ، ولكن تحدوهم جميعاً روح واحدة سواء أمكنهم أن يتحدثوا عنها أم لا . نعم هنالك روح وهنالك فكرة ،

ما هي هذه الروح ؟ ما هي هذه الروح الأمريكية ؟ ما هي هذه الفكرة الأمريكية ؟

كيف بدأت ؟ وماذا أوجدها ؟ وماذا تدل عليه الولايات المتحدة ، لا باعتبارها أمة كبيرة غنية تنتج كثيراً من السيارات وآلات الراديو والثلاجات والصور المتحركة وأدوات المراحيض ، ولكن باعتبارها دولة قوية حية في العالم ؟

لننظر إلى ما سجله التاريخ ، لننظر إلى الحقائق . فإنك إذا أردت أن تعرف إنساناً على حقيقته تعين عليك أن تسأل عن أبويه وأسرته والمنزل الذي يعيش فيه والطريقة التي نشأ عليها . فلنفعل ذلك إذاً مع الولايات المتحدة . كيف بدأت ؟ ولم ؟

# البذور الأولى عبرالمحيط

بدأت الولايات المتحدة مجموعتين صغيرتين من أناس ذوى عزائم قوية كافحوا كفاح الأبطال فى أرض موجشة برية , وقد نزلت إحدى هاتين المجموعتين فى تجيمستون Jamestown من ولاية فِرْجِنْيا Virginia ، والأخرى فى پليِمُوث Plymouth من ولاية مَرْجَنْيا Massachusetts ،

ولم يكن هؤلاء القوم أول من استوطن أمريكا الشالية إذ سبقهم إليها آخرون بأكثر من قرن . فقد نزل بها من قبل المستكشفون الإسبانيون العظاء، دى سوتو De Soto و كورونادو Coronado وكابيزا دى قاكا Cabeza de Vaca وهاموا فى فيافيها وتحملوا المشاق وعادوا بأخبار سهولها المترامية، وأنهارها العظيمة، وغاباتها التي كان يقطنها الهنود الحمر . كما أن صيادى السمك الفرنسيين أقوياء الشكيمة كانوا قد اكتشفوا منطقة الصيد العظمى التي تقع فى شمال المحيط الأطلنطى . وكانت ولاية فلوريدا Florida إذ ذاك مستوطنة وسواحل كندا معروفة للملاحين الشجعان . وكل من مدينة سينت أوجستين Saint بولاية كامريدا ومدينة سانتا في Santa Fe بولاية

نيو مكسيكو New Mexico أقدم من مدينتي چيمستون و پليموث . ومع ذلك فقد شاءت الأقدار أن يبدأ تاريخ الولايات المتحدة في هاتين البقعتين الواقعتين في منطقة ساحل الحيط الأطلنطي .

لقد حاول من قبل مستوطنون من الإنجليز أن يستوطنوا هذه البلاد ولكنهم فشلوا . ونزلت جالية رالى Raleigh فى روانوك Roanoke فابتلعتها الغابات ولم يبق لها من أثر سوى الم كرواتان Groatan المحفور على جذع شجرة هناك وسوى أسطورة تتردد على الألسن . ولكن فى اليوم الرابع والعشرين من شهر مايو سنة ١٦٠٧ جاءت إلى شبه جزيرة منخفضة السطح واقعة فى نهر حيمس ثلاث سفن صغيرة ، ولم يكن غرضها الغزو أو السلب ، بل إنزال رجال يستوطنون الأرض .

فأى الرجال كان هؤلاء ؟ ولم وفدوا ؟ وما هى القوانين والعادات التى جاءوا بها من العالم القديم إلى العالم الجديد ؟ لقد كانوا مغامرين . لقد جاءوا ليبحثوا عن الذهب والثراء العاجل كما فعل كثيرون غيرهم فى أماكن عديدة . كانوا مبعوثى شركة فرچنيا التجارية التى رمت إلى جلب مكاسب من وراء هذه المغامرة . هذه حقيقة من الحقائق .

على أنهم و إن كانوا مغامرين لم يكونوا مجرد بعثة حربية

خاضعة للقوانين العسكرية . فإنهم أرسلوا إلى هنالك ليكونوا مستوطنين ، ليبنوا مساكن ، ويعبّدوا طرقاً ، وينشئوا كنائس ، وليختبروا الأرض وصلاحيتها لسكنى الإنجليز . وهذه مسألة ذات شأن . نعم لم يكونوا أرقاء ولكنهم كانوا رجالاً أحراراً . وهذه مسألة أخرى لها شأن أيضاً .

ولدينا العهد الملكى وخطاب التعليمات التى استرشد بها هؤلاء الرجال ، وفي هاتين الوثيقتين أمران هامان .

أما الأول فهو أنهم، وإن كانوا ذاهبين إلى أطراف الأرض - كاكان الاعتقاد سائداً عن أمريكا حينذاك - ستظل حقوقهم مكفولة لهم كا بجليز حتى فى تلك الأطراف . وكما جاء فى قول ملك الإنجليز يجب «أن يكون لهم جميع الحريات وحق التصويت فى الانتخاب والامتيازات فى أية جهة من ممتلكات التاج الأخرى ، وأن يتمتعوا بها ، ويتعاملوا كما لوكانوا مولودين وقاطنين فى مملكتنا إنجلترا نفسها » . وبعبارة أخرى كان للرجل الذاهب إلى جيمستون أن يتمتع بنفس الحقوق التى يتمتع بها القيم فى إنجلترا . فلا يجوز أن يستغل استغلالاً فاحشاً ، أو يضطهد ويظلم . وله أن يلجأ إلى القانون وأن يتمتع بكل ما يتمتع به الإنجليزى فى بلاده من حقوق .

أما ثانى الأمرين فهو أن يتولى الحكم بين هؤلاء الرجال في

ڤرچنيا رئيس له مجلس شوري يسدي إليه النصح ؛ فلا يكون هنالك حكم دكتاتورى .

وهكذا نزل هؤلاء الرجال – وعددهم مائة وخمسة – إلى **چيمستون وتار يخهم حافل بضروب الشجاعة والمقاساة والمشقات.** فإن هؤلاء الإنجليز ذوى الوجوه النضرة قد جاءوا إلى أرض غريبة عليهم كغرابة ما بالقمر من فوهات بركانية وجبال علينا اليوم. لقد كان كلشيء جديداً وغريباً عليهم: الطيور والحيوانات والأزهار والهنود الحمر وحرارة الصيف حتى طعم الماء الذى فى النهر . لقد تولاهم الرعب والدهشة وشعروا بحنين إلى وطنهم كالأطفال . لقد ماتوا من الحمى والجوع وسهام الهنود . لقد حاربهم الهنود تارة وصادقوهم تارة أخرى ولم يدر المستوطنون متى الوئام ، ومتى الخصام ، ولماذا . وقد وصلت الحال بالبقية الباتية منهم أن يلجأوا في سنة من السنين إلى أن يهجروا چيمستون ويفروا في قوارب حملتهم من النهر نحو المصب . فلما دخاوا في الخليج التقوا بسفن قادمة من إنجلترا لمساعدتهم ، فرجعوا بها إلى چيمستون ليبدأوا جهادهم مرة أخرى . وقد تطلب ذلك منهم شجاعة عظيمة واستبسالاً ولكنهم مع ذلك رجعوا .

وكان من بين أسمائهم سيث Smith و پرسي Percy و براون Brown وألكوك Allcock ومدو نتر Midwinter وسارجنت Sergeant ومارتن Martin ولقد كانوا البذور التي تطايرت عبر الماء ، فمنهم كثير هلك ، وقليل بقي ونما وأينع .

لم يجدوا ذهباً ولم يكتسبوا مالاً عاجلاً ، ولكن بعد انقضاء اثنتى عشرة سنة فى كد وكفاح أنشأوا مستعمرة فجاءت إليها النساء وولدن البنين والبنات .

وفي اليوم الثلاثين من شهر يوليو سنة ١٦٦٩ اجتمع مجلس قرچنيا الأول في كنيسة چيمستون الخشبية على حافة اللانهائية . وقد حضر يومذاك الحاكم ومستشاروه واثنان وعشرون نائباً يمثلون إحدى عشرة جالية بالمستعمرة . وفي تلك الأيام الحارة من شهر يوليو عمل المجتمعون متعاونين وأقروا قوانين ولوائح عدة كانت ضرورية لهم . فغلاً لم يكن لأحد أن يذبح الماشية إلا بإذن من الحاكم إذ كانت الماشية نادرة حينذاك . وإذا سرق أحد قار با من جاره أو من أحد الهنود عوقب على فعلته . وكان على القسس أن يقدموا كل عام تقريراً عما قاموا به من عقود الزواج وحراسيم الموتى والتعميد . وكان غير ذلك من القوانين . ومما يلفت النظر هنا أن اثنين وعشرين رجلاً غير الحاكم ومستشاريه لعبوا دوراً في وضع هذه القوانين ؛ فقد اجتمعوا وتناقشوا وقالوا ما شاءوا أن يقولوا عن حياتهم والطريقة التي أرادوا أن تسير الأمور وفقاً لها .

نعم لم تكن الحكومة بعد متمتعة بالحكم الذاتى – لم تكن كذلك قط – ولكن فكرة كانت قد نبتت ؛ إذ رأى هؤلاء الرجال الذين عبروا المحيط ليكافحوا هذه البرية الموحشة أن لهم الحق فى أن تسمع كلتهم فى الطريقة التى يريدون أن يحكموا بها واعترفت لهم الحكومة الإنجليزية بهذا الحق إذ اعتبرته أمراً يقبله المقل السليم . وكان لا بد أن تنشأ فى المستقبل مخاصمات وصعوبات كثيرة بين الحاكم والنواب ، ولكن ظل النواب عثلون سكان المستعمرة ويدافعون عن مصالحها. وسيرد ذكرهم مرة أخرى . على أن بذور الحرية قد أخذت تمد جذورها فى تلك الأرض الحصبة بين صفوف أشجار التبغ وتحت ماء قرچنيا الدافئة . وكان فى أثناء تلك الفترة أن بدأ أمر آخر سجله لنا چون پورى وصفاً عن أحوال قرچنيا فقد ذكر :

« إن راعى البقر هنا يرتدى فى أيام الأحد رداء من الحرير الزاهى اللماع ، وإن زوجة العامل من عمال مناجم الفحم تلبس قبعة يزينها عقد من اللؤلؤ . »

هذا هو الأمر الآخر .

لم يهم العالم الجديد في قليل ولا كثير ما إذا كان النازح إليه نبيلاً قبل قدومه أو راعى بقر . فإذا ما صادف نجاحاً في هذا العالم

الجديد فإن لزوجته أن تلبس ثوباً من الحرير دون استغراب من أحد . ولطالما كان هذا الأمر جزءاً من الحكم الأمريكى ؛ وهو أن يعطى كل فرد فرصة ليظهر مواهبه وينبه شأنه فى العالم ، وأن لافضل لأحد على غيره بسبب ما لأبويه من مال أو ألقاب أو سلطان .

والآن دعنا نذهب شمالاً أبعد من ألف ميل إلى شاطىء أشد قسوة وأكثر برودة ، إلى شاطئ نيو إنجلند New England في الشتاء .

فنى اليوم الحادى عشر من شهر نوفمبر سنة ١٦٢٠ نزل إلى ذلك الساحل جماعة المهاجرين Pilgrims من سنفينة اسمها « مَيفلُور » Mayflower

من كان هؤلاء المهاجرون ؟ ولم نزحوا إلى أمريكا ؟ أكانوا مفامرين ، أم فاتحين ، أم منقبين عن الذهب ؟

كلا، إنهم لم يكونوا شيئاً من ذلك قط. فقليل بمن حملتهم هذه السفينة جاءوا بغية الحصول على أرض و إنشاء مزرعة تكون ملكاً لهم . والسواد الأعظم جاءوا لسبب آخر ، جاءوا لأنهم أرادوا أن يعبدوا الله على طريقتهم الخاصة ، طريقة أساسها البساطة والإيمان الخالص ، طريقة غير تلك التي تتبعها الكنيسة المعترف بها في المجاترا حينذاك .

كانوا في الغالب رجالاً ذوى أسرات . فقد أحضروا معهم نساءهم وأطفالهم في سفينة صغيرة تتلاعب بها الأمواج. واستغرقت رحلتهم أربعة وستين يومًا ، وولد أثناء هذه الرحلة طفل كما ولد طفلان آخران عقب الوصول مباشرة . وكان عدد الجاعة لا يعدو الماثة بكثير . نع لقد ساعدت هؤلاء المهاجرين في مغامرتهم شركة إنجليز ية أخرى بأموال المساهمين فيها . ولكنكان العمودُ الفقرئُّ لهذه المغامرة هو أولئك الرجال الهادئين ذوى الأسرات ، الذين أحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم إلى ساحل في أقصى الأرض -لماذا أقدموا على هذا العمل الجنونى ؟ ولماذا خاطروا هذه المخاطرة ؟ إنهم لم يؤمروا أو يرشوا لعمل ذلك . لقد تجشموا العناء والألم طائمين، واقتلعوا أنفسهم من بيوتهم تاركين وراءهم كل ما كان محبباً إليهم: من ذكريات الطفولة إلى تلك الأدوات المنزلية التي يراها الإنسان وتعلق بذاكرته، ولكنه لا يستطيع أخذها معه في سفره لضيق المكان.

أرادوا أن يعبدوا الله على طريقتهم الخاصة . نعم لقد عقدوا العرم على أن يعبدوا الله كما يشاءون .

وفى الحقيقة أنهم بدأوا رحلتهم في شمال إنجلترا قبل ذلك بسنوات . وكان منهم المزارعون ، وأجراء الحقل ، ووكيل مكتب البريد ، والواعظ ، والصبى الذي تعود أن يطيل السهر في قراءة الكتب . وكانوا قد رفضوا أن يتعبدوا على الطريقة التى رسمتها لهم الكنيسة ، وأصر أولو الأمر من الإنجليز على أنهم يجب عليهم أن يفعاوا ذلك فرفضوا ، ونالهم من جراء الرفض صعوبات . فرحاوا إلى هولندا وعاشواهناك عيشة هادئة معتدلة ، ذلك لأنهم كانوا قوماً كادحين مستقيمين ، ولكنهم مع ذلك كانوا يتطلعون إلى مكان خاص بهم يفيشون فيه كما يشاءون . و بعد مضى عدة سنوات، و بعدأن كافحوا كفاحاً عظياً ، وجدوا المكان المنشود عبر المحيط . وما إن وقع نظرهم عليه حتى امتلات قاوبهم فرحاً .

ولكن من سيكون حاكمهم في هذه الأرض الجديدة ؟ وما هي الطريقة التي ستدار بها شئونهم ؟

إنه لأمر يحتاج لشيء من الإيضاح.

لم يكن هؤلاء المهاجرون خداماً أو أرقاء أو مأجور ين لأصدقائهم الأغنياء بإنجلترا، بل كانوا شركاء في مشروع واحد، فقد دفع المتمول بإنجلترا عشرة جنيهات ثمناً لكل سهم، أما المهاجر الذي لم يكن ذا مال فقد ساهم بنفسه، ساهم برغبته في أن يعبر المحيط ويشترك في بناء مستعمرة، وكان الاتفاق أنه عند انقضاء سبع سنوات يقسم رأس المال والأرباح بين الشركاء بنسبة ما ساهوا به . فإذا ما سارت الأمور بنجاح نال كل شريك ما يربد؛ نال المتمول الربح، وحظى غير المتمول بأرض تأويه وبيت يسكن فيه .

هذا، وقد اتفق المهاجرون على أمر ذى شأن هام، وهو أنه بمجرد أن يضعوا أقدامهم فيأمريكا يحكمون أنفسهم بأنفسهم . فإذا رأى المتمولون بإنجلترا إسداء النصيحة وإبداء الرأى فعلوا ، ولكن لم يكن لهم حق إصدار أمر أو نهى ينفذ . وكان لهم أن يسألوا عن الأرباح وأن يقدموا المعونة وأن يرسلوا إليهم رجالاً آخرين . ولكن لم يكن لهم أن يرسموا للمهاجرين الطريقة التي تدار بها شئون المستعمرة بعد تكوينها .

وكان ثمة شيء آخر لا بد من عله . كان المهاجرون إنجليزاً ، وكان ثمة شيء آخر لا بد من عله . كان المهاجرون إنجليزاً ، وكانوا ذاهبين إلى ما وراءالبحار ، فإذا همأسسوا مستعمرة إنجليزية ، ولذلك فقد حاولوا -قبل أن يبحروا - أن يحصلوا من جيمس ملك إنجلترا على عهد يسجل موافقته الرسمية على هذه البعثة .

لم يوافق الملك على أن يرتبط بأى عهد ، ولذلك اضطروا إلى الاستغناء عنمه ، ولكنه أعلمهم أنه سيتركهم وشأنهم إن هم أحسنوا التصرف ، ولم يخلقوا متاعب ومشاكل . هذا كان موقفه منهم ؛ إنه لم يشأ اضطهادهم كما لم يرد أن يشملهم مركته الملكية .

وأخيراً أبحر المهاجرون وليس لديهم اعتراف رسمى بكيانهم اللهم إلا المتيازاً بحقهم في الاستيطان، لم يحصاوا عليه من الملك

ولكن من شركة ڤرچنيا ، على أن يكون هذا الامتياز قانونياً وقائماً ما داموا مستوطنين ڤرچنيا .

ولكن المهاجرين لم يستوطنوا فرچنيا كما كان قصدهم فى البد، بل استوطنوا نيو إنجلند . لقد عزا المؤرخون تغيير الخطة لأسباب شتى ، ولكن أبسط هذه الأسباب أسهلها قبولاً : مكث المهاجرون أربعة وستين يوماً فى سفينة مكتظة بهم ، ثم رأوا أرضاً يابسة . قد لا تكون هذه الأرض جنة ، وقد لا تكون خصة التربة أو حارة المناخ كفرچنيا ، ولكنها أرض وكفى . كانت أرضاً وعرة ، أرضاً موحشة ، ولكنها ملأت عليهم حواسهم ؛ فقد استطاعوا أرضاً موحشة ، ولكنها ملأت عليهم حواسهم ؛ فقد استطاعوا أن يشموها و يلسوها و يذوقوها و يمشوا على يابسها . فلا عجب أن صموا على البقاء هنالك ، وألا يذهبوا أبعد من ذلك .

ولذا فبمجرد أن وطأت أقدامهم نيو إنجلند أصبح الامتياز المعطى لهم من شركة فرچنيا عديم القيمة ، إذ لم يكن للشركة أية حقوق في نيو إنجلند . وكان على ظهر السفينة « مَيفلُور » رجال غير هؤلاء المهاجرين أخذوا يتمتمون قائلين إنهم أصبحوا وليس لأحد سلطان عليهم .

لذلك اجتمع المهاجرون وأصدقاؤهم - أولئك الرجال الأحرار الذين يعبدون الله - فى حجرة السفينة وأعدوا وثيقة تعرف باسم « ميشاق المَيْفَلُور » هذا نصها :

« باسم الله . نحن الموقمين على هذا ، الرعايا المخلصين لمولانا الملك المهيب حيمس ، بفضل الله ملك بريطانيا العظمى وفرنسا و إرلندا وحامى الدين الخ . لما كنا قد قمنا بهذه الرحلة تمجيداً لله و إعلاء لشأن المسيحية وتبجيلاً لمليكنا وأمتنا ولننشيء أول مستعمرة في الجزء الشمالي من قرچنيا ، فإننا بموجب هذا المشاق نتعاقدكلنا بإخلاص أمام الله وبحضورنا جميعاً ونكوّن منا هيئة مدنية سياسية لتحسين أمورنا وصيانة حياتنا وتمز لزهذهالأغراض المذكورة . و بناء على ذلك سنسن من وقت لآخر من القوانين واللوائح العادلة ، ونقرر من النظم والوظائف ما نعتقده فى مصلحة المستعمرة وخيرها الشامل ، ونتعهد بالخصوع لها وطاعتها . و إشهاداً على ذلك قد وقعنا بأسمائنا في رأس كود Cape Cod في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر، وفي عهد مليكنا ومولانا جيمس ملك إنجلترا وفرنسا و إرلندا و إسكتلندا في سنة ١٦٢٠ ميلادية. » وقع على هذه الوثيقة واحد وأر بمون رجلاً، ووافقوا على اختيار چون كارڤر John Carver ليكون أول حاكم لمستعمرتهم . شم بدأوا في استكشاف الأرض واختيار مكان صالح للسكني .

ما الذى دل عليه هذا الميشاق الذى وقعواً عليه بأسمائهم ؟ هل دل على الاستقلال ؟ كلا، فقد ذكروا فيه أنهم رعايا مخلصون لملك إنجلترا .

هل دل هذا الميثاق على حقوقهم جميعاً فى الحرية والمساواة والديمقراطية ؟ كلا ، إن شيئاً من ذلك لم يحدث بعد .

ولكن كلات قيلت وكلات سجلت ، عقد الرجال اجتماعات، ولحاجة ملحة أنشأوا حكومة حيث لم تكن هناك حكومة من قبل ، حكومة كان عليها واجب هو أن « تسن قوانين عادلة علير الجيع » . وقد جاء يوم بعدئذ تذكر فيه الخلف هذا الاجتماع ، وذلك المهد المقطوع ، كان مستطاعاً أن ينفذ ذلك الواجب ، فقد استطاعاً ناس عاديون من حائكي الجوارب ونافشي الصوف، وآباء هادئون ذوو أسرات، أن يجتمعوا و يقرروا كيف يديرون دفة أموزهم بأنفسهم من غير حاجة إلى عهد أو أمر ملكي أو تعليات من أية شركة . لقد كان في استطاعتهم أن يعملوا ، وقد عملوا مغلاً . ولا تزال ذكرياتهم حية عند الناس .

كان الرجال والنساء فى پليموث أثناء ذلك - كما كانت حال المستوطنين الأول فى چيمستون - يحار بون الصعاب والمثقات ، ويكا فحون البرية الموحشة . كان عناؤهم من شدة البرد بدلاً من الحر . ولكن الألم والمرض لم يختلفا عما كانا عليه فى چيمستون ؛ فقد مات نصفهم فى الشتاء الأول ودفنوا فى تراب الأرض الجديدة المصقوعة ، حيث لا يزالون هنالك فى نومهم الأبدى

ومع أن الموت قد عاجل رجالاً أشداء ونساء باسلات إلا أن

هؤلاء قد أنقذوا حياة جميع الأطفال . وحينًا جاء الربيع ، ربيع نيو إنجلند الأخضر ، سمعوا الطيور تغرد أغاريدها الجميلة .

لقد تعلم المستوطنون من الهنود كيف يزرعون الذرة وكيف يستخدمونها ، تعلموا كيف يصيدون ثعابين السمك من النهر ، تعلموا كيف يحافظون على أنفسهم فى أرض وحشية . لقد كانوا فى السنين الأولى على شفاحفرة الموت جوعاً ، بيد أنهم فى النهاية علوا ماجاءوا من أحله ، و بعزائمهم القوية بنوا من أشجار الغابات معبداً ثابتاً ، حيث استطاعوا أن يعبدوا الله فيه كما يشاءون .

و بذلك زرعت بذور أخرى فى تر بة أمريكا . فنى چيمستون حافظ القوم على الحقوق التى جاءوا بها معهم من وراء البحار ووجدوا البرية الموحشة قد صيرتهم جيعًا متساوين فأنشأوا مجلسًا نيابيًا . وفى پليموث أصروا وحافظوا على حقهم فى أن يعبدوا الله بطريقتهم الخاصة، ووضعوا نظاماً لحكومة ذاتية محلية . إنه لم يكن نظاماً كاملاً ، ولكنه كان يختلف تمام الاختلاف عما عرقوه فى طفولتهم وشبابهم . وفى كلا البلدين كان الكل على قدم المساواة .

· ومن هم بعض أولئك الرجال الأولين ؟

كان منهم چون سيث John Smith في چيمستون . كان ذا لحية كثيفة ، محار باً ، مكتشفاً ، رساماً اللخرائط ، راوياً

للأساطير، محبًّا للاستطلاع، منقبًا عن الأخبار، ذا جلد على العمل ، طرو باً لكل ما هو جديد . وقد أظهر صبراً جميلاً عندما قام برسم خرائط لسواحل ڤرچنيا ونيو إنجلند . وكان منهم أيضاً وليم برادفرد William Bradford من پليموث ، عالمًا ، عصامی التعلم ، رقیق الحواشی ، رابط الجأش ، متدیناً .کان حاكمًا للمستعمرة مدة ثلاثين سنة . وقد ترك وراءه مكتبة بهما ٠٠٠ مجلد . وأما الآخرون فكان منهم الطيب والخبيث ، والغبي والساذج ، كما كان منهم المجرم ، بل وكان من جماعة المهاجرين قاتل واحد. أما السواد الأعظم فكان من عامة الشعب رجالاً ونساء عاديين ، قد اغتنموا الفرصة التي سنحت لهم ونجحوا في اقتناصها . کانوا مزارعین ، وحالکی جوارب ، ومضامرین ، ونجارين ، وحزاث أرض ، ولم يكن بينهم غنى أو عظيم، غير أن رجلاً جاء مع الفوج الكبير التالى الذي هاجر إلى مستعمرة ماساتشوستس بي Massachusetts Bay وكان اسمه السير ريتشرد صالتنستول Sir Richard Saltonstall. وقد جاء بعد ذلك آخرون من ذوى الألقاب والرتب الرجال والنساء . أما الأغنياء والعظاء ، والقانعون والودعاء، فقد لزموا في الغالب بلادهم ولم يرحلوا عنها . ولقد قيل عن أولئك الذين نزحوا : إن الله قد اختار الصالحين ليعمر بهم البرية . و إِذا أردنا أن نعرف شعورهم تجاه نروحهم فلنسمع لقول براد فرد « لا ريب في أن الأخطار كانت عظيمة ، ولكنها لم تكن تدعو لليأس. لقد كانت الصعوبات بحمة ، ولكنها لم تكن مستحيلة التذليل » . وحين امتد الاستعار في السهول الغربية بأعربكا قال آخر « لم يقدم الجبناء على الرحيل قط، ومات الضعفاء في الطريق» . و يصدق هذا الوصف في مجمله على النازحين الأولين . وكان حماً أن يكون كذلك؛ إذ لا يعقل أن يترك الإنسان وراءه ما كان يألفه ، و يعبر البحار الصاخبة في سفن ضغيرة ، دون أن يكون رابط الجأش مخاطراً جريئاً مؤمناً بالله ، سفن ضغيرة ، دون أن يكون رابط الجأش مخاطراً جريئاً مؤمناً بالله ، في النه إن لم تتصف بشيء من تلك الصفات لا شك هالك . لقد كان بين النازحين بلا ريب خبثاء فليست هناك أمة تخلو منهم . ولحكن أولئك الذين عاشوا ، وتغلبوا على الشدائد ، تعلموا كيف يقفون على أقدامهم . وهكذا كان الأمر في البدء .

# الهجرة العظيمة

ثم أخذ الناس يؤمون أمريكا كما يؤم النحل حقل البرسيم ، ولم ينقطع سيل هجرتهم منذ سنة ١٦٢٠ .

لقد كانت هجرة عظيمة متجهة نحو الغرب ، لا من الجزر البريطانية فحسب ، بل ومن جميع أرجاء أوربا ، لقد جذبتهم هذه الأرض الغريبة الجديدة كما يجذب المغناطيس برادة الحديد . جاموا وحدانًا وجماعات وهيئات وطوائف دينية . ومنهم من حيء بهم لمهارتهم في فنون خاصة كالزجاجين الإيطاليين الذين جاءوا إلى چيمستون ، ومنهم من جا، وتحمل ضغط ظروف للممل متعبة ، كما كانت الحال مع اليونانيين والمينورقيين الذين جاءوا إلى نيوسميرنا New Smyrna في فاوريدا . لقد جاءوا من شعوب وسلالات مختلفة، فجاء الهول نديون إلى نيو نِذِرْلَنْدُرْ New Netherlands، والسويديون إلى دَلَق ير Delaware ، والفرنسيون إلى ساوث كارولَينا South Carolina وإلى الأراضي الواسعة الجنوبيــة التي كانت لفرنسا تارة ولإسبانيا تارة أخرى ، ونزح الإسبانيون إلى فاوريدا ونيو مكسيكو وكليفور نيا California ،و الإرلنديون والإسكتلنديون والألمان إلى ينسِلقَينيا Ponnsylvania . أما الإنجليز فنزلوا في كل مكان .

وقد جاء كل من هؤلاء بشىء معه . فالسويديون مثلا جاءوا بفن بناء الأكواخ من خشب الأشجار، فكانوا هم أول من بناها في المستعمرات الأمريكية المختلفة . وجاء الهولنديون بأمور كثيرة منها فكرة صديق الأطفال الصالحين وهو القديس نقولا أو «سانتا كلوز» Santa Claus . وجاء الألمان بأساليبهم في الفلاحة التي تحتاج إلى الصبر والمثابرة . وجاء الفرنسيون بالمهارة المأثورة عنهم في زراعة الكروم .

وجاء رجال كانوا قد حار بوا من أجل ملكهم أو بلادهم، فلما انتصر خصمهم لاذوا بالفرار إلى هذه الأرض الجديدة . وجاء رُجال شديدوالتدين—كالمهاجر ين الذين ذكروا من قبل — ليعبدوا الله على طريقتهم الخاصة دون أن يعترض عليهم أحد . وجاء قوم جياع فقراء، ولكنهم أشداء مفتولو العضلات، أرادوا أن يعلوا من شأن أنفسهم فى العالم . وجاء قوم نهازو فرص، مستعدون لأن يكونوا أجراء يعملون بأيديهم وأجسامهم عددا من السنين، رجاء يعملوا فى نهايتها على قبعة أو بدلة أو بندقية رخيصة ، أو يظفروا بفرصة لتحسين أحوالهم . وجاء متشردون ومجرمون . أجل حتى هؤلاء أيضاً جاءوا .

لم تصبح أمريكا حينذاك خليطًا من الأجناس كما صارت

الحال في بعد؛ إذ كان السواد الأعظم من سكانها لا يزال إنجليزى الأصل على أن أسماء جديدة بدأت تظهر فيها مثل سيكساس Seixas ودى لا نوى Do La Noye ، وقان كورْتُلنّت Wan Cortlandt ، وهر كر Groghan ، وهر كر Mansker ، وهر كر Herkimer ، ومئات غيرها . وكلاجاءت سلالة جديدة جلبت معها صفاتها وعاداتها ولون بشرتها وطابعها الخاص . وساهم كل هذا في الحياة الأمر يكية .

ولم تأت سنة ١٧٧٦ حتى كانت فى منطقه ساحل الحيط الأطلنطى ثلاث عشرة مستعمرة تمتد حوالى ألف ميل من مَين Maine إلى چورچيا Georgia ، ثلاث عشرة مستعمرة يقطنها نحو مليونين من السكان يظلهم جميعاً العَلَمَ الإنجليزى ، ولو أنهم من سلالات مختلفة .

لقد انتشروا شمالاً وجنو با كما توغلوا فى داخل البلاد على ضفاف الأنهار العظيمة ، ولكنهم لم يكونوا قد تدفقوا بعد إلى المساحات الفسيحة التى فى أواسط أمريكا ، إذ حالت دون ذلك جبال أَيْلَيشن Appalachian المتدة إلى مسافات طويلة ، و إن كان بعض ذوى الجسلد من أهل المستعمرات قد عبرها فى مضى الأمكنة .

لقد كسب المستوطنون الأرض بالدماء والكد والكفاح كما



كسبوها بالحرب أو المعاهدة ، وفى أيديهم البنادق والمعاول والمحاريث ، وفى نفوسهم الأمل فى بناء حياة جديدة .

فكان لهم ثلاث عشرة مستعمرة، كل منها تختلف عن الأخرى، ولكل منها طريقتها فى الحكم ومميزاتها الخاصة . وها هى ذى المستعمرات الثلاث عشرة التى يرمز لكل واحدة منها بشريط فى العَلَم الأمريكي ذى النجوم والأشرطة ، ها هى ذى قائمة بأسماء كل منها والسنين التى بدأ المستوطنون إقامتهم بها :

Virginia

۱۹۱۶ فرجنیا فی سنهٔ Virginia

۱۹۱۶ نیویورك فی سنهٔ ۱۹۲۰

۱۹۳۰ ماساتشوسیس فی سنهٔ ۱۹۳۰

۱۹۳۰ ماساتشوسیس فی سنهٔ ۱۹۳۰

۱۹۳۳ نیوهامشر فی سنهٔ Maryland

۱۹۳۵ میریلند فی سنهٔ Maryland

۱۹۳۵ کنیتیکت فی سنهٔ ۲۹۳۰

۱۹۳۸ رود آیلند فی سنهٔ Rhode Island

۱۹۳۸ فی سنهٔ Delaware

۱۹۳۸ نورث کارولینا فی سنهٔ ۱۹۳۸

۱۹۳۸ نیوچرژی فی سنهٔ ۱۹۳۸

۱۹۳۸ ماسافیکنیا فی سنهٔ ۱۹۲۰

۱۹۲۸ نسلفیکنیا فی سنهٔ ۱۹۲۸

۱۹۸۲ نسلفیکنیا فی سنهٔ ۱۹۸۲

Georgia چورجيا في سنة ۱۷۳۳ وقد أشرنا إلى أن ڤرجنيا وماسانشوستس أنشئتا في جيمستون و يليموث . وأما رود آيلند ، أصغر المستعمرات و إن كانت من أشدها نزوعًا إلى مبدأ الاستقلال ، فقد أنشأها روچر ولْيَمز Roger Williams في سنة ١٦٣٦ . وقد منح سكانها الحرية الدينية منــذ سنة ١٦٦٣ . وأنشأ مستعمرة بنسِلقَينيا وليم بِنْ William Penn أحداً عضاء جمعية الأصدقاء (١)، وهي جمعية دينية تمتاز بمحبة السلم والدعوة له . ولذا فقد استوطنها كثيرون بمن على شاكلته . وأنشأ مستعمرة چورچيافي الأصل چيمس أوجلثورپ James Oglethorpe كتجربة خيرية إنسانية لمساعدة فقراء المدينين ؛ إذ كان السحن بسبب الدّين من المسائل الخطيرة في إنجِلترا لذلك المهد. وقد أراد أوجلثورپ بعمله هذا أن يوجد مكاناً يستطيع فيه الناس أن يبدأوا حياتهم من جديد. وأنشأ الهولنديون مستعمرة نيو يْدِرْلَنْدْز ، ثم تغير اسمها إلى نيو يورك في سنة ١٦٦٤ حين أخذها الإنجليز . وأنشأ مستعمرة مَيريلند نبيل كاثوليكي يسمى اللورد بالتيمور Baltimore . ولهذا كان أول من استوطنها هم الكاثوليك من رجال الكنيسة وأتباعها . وها أنت

 <sup>(</sup>١) أسست هذه الجمعة بإنجلترا سنة ١٦٢٤ . وتتطلب مبادئها من
 كل عضو فيها ألايحارب ولايؤيد الحرب .

ذا ترى كيف اختلفت نشأة هذه المستعمرات كما اختلف تاريخ إنشائها ، فلم تكن هناك صورة نموذجية معينة لها جميعها .

ولو أنك سألت أحداً من المستعمرين في سنة ١٧٦٥ مثلاً عن جنسيته لكان جوابه « أنا رجل من ماساتشوستس أو من ڤرچنيا أو من چورچيا » . هذا كان اعتقادهم في أنفسهم ، كان عقمهم العلم الإنجليزى ، وكانوا يشر بون نخب ملك الإنجليز ، رغم أنهم لم يعيشوا في إنجلترا ، وأن أكثرهم لم يريوماً شواطئها . نعم كانت كلمة « أمريكي » شائعة الاستعمال منذ زمن طويل قبل ذلك الحين، إلا أنها لم تكن تعنى ما تعنيه اليوم . فأهل المستعمرات لم يصيروا بعد أمة واحدة ، بل كان ينتمي أحدهم إلى ماساتشوستس والآخر إلى كنيتيكت وغيره إلى رود آيلند وهكذا . وكانت طريقة حياة مزارعي التبغ الأغنياء في ڤرچنيا منايرة لطريقة فلاحي نيو إنجلند، ولطريقة طلائع الرجال المقيمين في أكواخهم بالبرية .

ومع ذلك فقد كان بينهم عامل مشترك، عامل يجمع بين هؤلاء الرجال على تباينهم وتلك المستعمرات على اختلافها . كان الأمر حتماً كذلك ، و إلا فما كان في مقدورهم أبداً أن يكونوا أمة .

فماذا كان من أمرهم ؟ وماذا فعاوا فى المدة التى تزيد على مائة وستين سنة منذ إنشاء حيمستون ؟ إنهم أنشأوا بلاداً ومدناً كفلادلفيا Philadelphia و بوسطن Boston ونيويورك وولْيَمَزْ برج Williamsburg وتشارلستن Charleston . لقد دفعوا بالهنود إلى الوراء وتوغلوا في البلاد . لقد أزالوا الغابات وحولوا أرضها تربة زراعية تحرث وتنتج الحب. لقد کان من أبنائهم تجار كيسون ، و بحارون جريئون ، وملاحون جلدون ، كما نشأ ينهم أغنياء كانوا في دعة من العيش ورغد منه ، أغنياء تمتعوا بالحياة وظنوا بأنفسهم خيراً . وكان بينهم أيضاً أناس ملكوا مساحات عظيمة من الأرض وعاشوا في بذخ أثرياء الريف، فكانوا أمراء المزارع والضياع . كانت هنالك مدارس وكليات وكنائس ومبان عامة . وازدهرت تجارتهم رغم ما قيدها من لوائح . وكان بينهم نساجون ، وصباغون ، وعمال مطابع ، ومن يعملون في صياغة الفضة ، وصناع مهرة في فنون مختلفة ، وأو أن فلاحة الأرض وزرع التبغ وصيد السمك ظلت الحرف الرئيسية. وكانت لهم صناعات . بل لقد كان في المستعمرات الثلاث عشرة في سنة ١٧٧٥ أفران لصهر الحديد وسبكه زادت على ما كان منها في إنجلترا وويلز، ولو أن معظمها كانت صنيرة . ولو أنك ذهبت في ذلك المهد إلى فلادلفيا أو نيويورك أو يوسطن لوجدت فيها المسارح والجرائد وحلقات الرقص وحفلات الموسيقي والحانات وغير ذلك مما تتألف سه حياة المدن . بيد أنه لم يكن من أجل هذا كله أن اهتم الرحالة الأوربيون عا وجدوه في أمريكا . وكانت حياة اللهو والزهو في هذه البلاد الأمريكية الصغيرة مثلها في أي بلد أوربي ، سوى أنها كانت متأخرة قليلاً في الزي والذوق ، ومتطلعة باحترام لما تفعله أور با لتقتدى بها ؛ فتقتبس منها آداب الحديث ، وتجاريها في وضع الأزرار الملائمة لسترة ما ، وتعزف من الألحان في حفلة رقص ما يعزف هناك . لقد رأى الرحالون الأوربيون مدناً أجمل من مثيلاتها في أمريكا ، وتجاراً أكثر ثراء . لقد رأوا أساليب الأمريكية في ذلك الوقت غير اقتصادية ؛ فقد كانت الأساليب الأمريكية في ذلك الوقت غير اقتصادية ؛ فقد كانت هنالك مساحات عظيمة من الأراضي ، وكان الرجل يعد قطعة الأرض و يستغلها حتى إذا استنزف خصو بتها تركها إلى قطعة أخرى .

كلا، إن هذه الأشياء المادية لم تكن هي التي أثارت اهتمامهم لأنها ما كانت غريبة عليهم . نعم إنهم وجدوا أرضاً فسيحة جميلة ولكنهم وجدوا قطراً تشبه مدنيته مدنية الريف ، قطراً إذا ابتعدت فيه عن المناطق المستوطنة لمدة طويلة وجدت الطبيعة لا تزال تقف في وجه الإنسان وقفة عدو تجب مقاتلته ومعارضته ، لا ليوم أو لسنة ولكن في كل يوم ، لقد كان أعظما أثار اهتمامهم

هو روح الشعب وطباعه، وكيف يعيش الناس بعضهم مع بعض. ولنسمع الآرث لمَّا قاله في هذا الصدد هكتور سأن چون دى كريقكر Hector St. John de Crèvecœur وهوفرنسي مِثْقَفَ جَاءَ إِلَى مُستَعْمِرَةُ نَيُو يُورِكُ فِي سَنَّةَ ١٧٥٩ ، وعاشَ بِهَا عشرين سنة ، وكتب عن اختباراته فقال:

«ليس لنا أمراء نكد ونجوع ونبذل الدماء من أجلهم . فالمرء هنا حرَكا يجب أن يكون . فما هو إذاً الرجل الأمريكي ، الرجل الجديد؟ هو إما أور بي أومن سلالة أور بية . ولهذا ترى هذا الخليط المجيب من دماء شعوب مختلفة بما لا نظير له في أية أمة أخرى. ويمكنني أن أدل على أسرة كان الجد فيها إنجليزياً وزوجته هولندية ، وتزوج ابنه من فرنسية ، وولد له أربعة أبناء تزوجوا من أربع زوجات من شعوب مختلفة . فهنا اختلط أفراد من أم مختلفة ، وامتزجت دماؤه ، فنشأ عنها شعب جديد سوف يحدث فى العالم تطورات عظيمة بعمله و بعمل خلفه . . . إن الأمريكي رجل جدید تحدوه مبادی، جدیدة ، فلا بد أن تکون له أفكار حديدة ، وأن تكون آراؤه حديدة . »

هذه کلات جریئة ، کلات حماسیة . ولکن ماذا کانت هذه المياديء الجديدة ؟ وماذا كانت هذه التحرية في الحياة البشرية ؟ إن الزوار الأوربيين قد أجمعوا على أن في البـــلاد تجربة جديرة بالمراقبة ، وإن لم يجمعوا على شي، آخر .
فق المقام الأول قد أقرت المستعمرات - دون تصميم سابق المبدأ القائل بأن دين الإنسان من شأنه هو . فلا يمكن أن تمنع هجرة أتباع جمعية الأصدقاء إلى أمريكا في حين أنهم هم الذين أنشأ وا مستعمرة بينيلقينيا ، ولا يمكن أن تمنع هجرة الكاثوليك وهم الذين أنشأ وا مستعمرة ميريلند ، ولا يمكن أن يمنع اليهود من المجيء الحائم يكا وهم بين الذين استوطنوا فلادلفيا ونيو پورت Newport إلى أمريكا وهم الذين بدأ وا استيطان وسواهما ، ولا يمكن أن يمنع البروتستانت وهم الذين بدأ وا استيطان مستعمرات نيو إنجلتد .

نع كانت هناك قيود للكاثوليك في بعض المستعمرات مما سبب مضايقتهم، ولكنهم لم يضطهدوا يوماً بسبب دينهم . وصحيح أن المطهرين — عند إنشاء ئيو إنجلند — حاولوا أن يجعلوا لكنيستهم السلطة العليا في البلاد وطردوا من لم يوافقهم ، ولكنهم لم يفلحوا نظراً لاتساع رقعة البلاد . نع قد تتمكن من إبعاد رجل عن بلدتك فيصيبه بسبب ذلك عناء ومشقة ، ولكنه إذا ما سار مائة ميل أو مائتين وجد أرضاً أخرى يعيش فيها ويعبد الله كما يشاء . لقد حدث هذا فعلاً لرو چر وليمز منشيء مستعمرة رود آيلند فإنه لما طرد من ماساتشوسيتس بسبب معتقداته أنشأ مستعمرة أخرى فيها جليع الناس على اختلاف عقائدهم أن يعيشوا في وئام .

ولما حصل على وثيقة رسمية تعترف بمستعمرته لم يعد في وسع أهل ماساتشُوسِتْس أن يفعلوا شيئاً ضده . وقد حدث ما يشبه هذا لنيره أكثر من مرة . القدكان هناك في تلك الأراضي الرحبة متسع لجميع العقائد والأديان، ولذلك كثيراً ما نمت وازدهرت جنباً لجنب. وفي المقام الثاني كما أن دين الإنسان كان شأنه الخاص كذلك كان نسبه وموطنه الأصلى الذي نزح منه . ولر بما تغير مجرى الأمور لوكان المستوطنون جميعهم من شعب واحد، ولكنهم لم يكونوا كذلك. لقد كانت الأرض في حاجة شديدة للرجال، فأتوا إليها من كل فج. وكانت حاجة منطقة الحدود شديدة أيضاً للرجال، فلم يُسأل الرجل عن ماضيه، بل سئل عن مقدرته على الإنشاء والتمهيد . فلم يرفض أحد لزرقة عينيه أو سوادهما ولا لحمرة شعره أو صفرته . لم يوصدالباب في وجه أحدلاً نه كان يهودياً من هامبورج، أو إرلندياً من كورك، أو منعمال المناجم في وياز، أو إسكافياً من برستول. لقد كان في المستعمرات مجال لكل رجل من أي شعب. ولم يُستثن من ذلك إلا الزنوج الأرقاء، وسنتكلم عن ذلك في حينه .

وفى المقام الثالث كان عند سكان هذه المستعمرات خبرة واسمة ومران كثير فى الحكم الذاتى . وقد كان هذا أمراً لا بد منه بسبب انساع الأرض وترامى أطرافها وطبيعتها وعوامل أخرى .

وكما رأينا ، أحضر المستوطنون الأوائل إلى جيمستون و پليمُوث حقوقهم كانجليز، وهي الحقوق نفسها التي كانت لهم لو أنهم ظلوا في إنجلترا نفسها ، وأحضروا معهم فوق ذلك خبرة ومعرفة بطريقة الحكم في إنجلترا . ولم تكن حكومتها مستبدة أو ملكية مطلقة ، بل كانت حكومة من نواب ممثلين للشعب ليكونوا في مجلس العموم، وليساعدوا على إدارة شئون الأمة . ومن هذه الفكرة الإنجليزية ، فكرة مجلس النواب ، نبتت مجالس المستعمرات الأمريكية المختلفة التي يمكن اعتبارها من بعض الوجوه مجالس نواب محلية صغيرة . وطبيعي أنه لم تكن لها سلطة مجلس العموم الإنجايزي ، ولكنها أتاحت لأعضائها فرصة مناقشة المسائل، وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة، وتقرير ما يُجِب أن يعمل وما يجب أن يهمل . ولم تكن هذه المجالس متشابهة من حيثالقوة أو الضعف ولكنها ، مع خضوع بعضها للتاج مباشرة، ظل فى وسعها أن تقاوم الحاكم الملكى وأنَّ تتعبه وتضايقه كثيراً إذا كانت هذه المجالس مناوئة له . وقد أدرك ذلك كثير من الحكام .

وليس هذا كل شيء، فني نيو إنجلند حيث كان لكل بلدة في المستعمرات مجلسها البلدي، كانت عادة اجتماع أهل كل بلدة متأصلة فيها. وكان يحضر هذا الاجتماع أهل البلدة لاختيار

الموظفين المحليين وللنظر في المسائل المحلية . وكان لجميع السكان تقريباً حق التصويت في هذه الجالس البلدية . نضرب مثلاً لذلك ما كان يجرى في الأيام الأولى في ماساتشُوسِينْس، فهناك رجال ليس لهم حق الاشتراك في إدارة شئون المستعمرة الخطيرة ،ولكنهم مع ذلك كانوا يملكون الحق في انتخاب صغار الموظفين ، وفي أن يكون الواحدمنهم من المحلفين، وأن يشغل وظيفة في الحرس الوطني، وأن يمرض ما شاء من الظلامات على المحكمة العامة . وقد قال المؤرخ تشارلس أندروز Charles M. Andrews في هذا الشأن « إنه قبل أن تعلن ماساتشُوسِتْس فى سنة ١٦٥٢ أنها حكومة مستقلة كان لجميع رجال المستعمرة البالغين، والذين أقسموا يمين الإخلاص، الحق في الاشتراك بنصيب في إدارة شئون الحكومة المحلية أو العامة . » ولم يكن لجميع المستعمرات نظام واحد . ولكنك إذا قدرت الجيل بثلاثين سنة، وابتدأت في الحساب من سنة ١٦٥٢ ، وجدت أنه حين انداعت ألسنة الثورة الأمريكية كان قد قام في ماساتشُوسِتِس أربعة أجيال من الرجال الذين ساهموا بقسط ما في إدارة شئونهم.

وثمة أيضاً مسألة الحدود وسكانها وقد بلغ عددهم مليوناً . لقد كان حكام المستعمرات والمجالس النيابية بعيدين عنهم، وكانت حكومة إنجلترا أكثر بعداً . لقد كانوا في صراع عنيف مع البرية، صراع حياة أو موت. وكان لابد لهم أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، إذ لم يكن لأحد غيرهم أن يقوم بالحسكم. وكأن لسان حالهم يقول: إن ملك إنجلترا لا يمكنه أن يزيل لكم الغابات و يمهد لكم أرضاً ، وليس في مقدور حاكم فرچنيا أن يزرع لكم الذرة، بل عليكم أنتم أن تفعلوا ذلك بأنفسكم. وإذا جاء رجال ونساء آخرون ليقيموا في جواركم ، وجب عليكم أن تعيشوا معهم في وفاق وأن تنعاونوا واياهم على صيانة أنفسكم جميعاً ، كان تقيموا حصناً من جذوع الأشجار ليحتمى بها المستوطنون المتفرقون إذا ما هاجمهم الهنود . و إذا أردتم أن يكون لكم معبد فعليكم أن تبنوه أنتم جميعاً . و إذا كان بينكم لص أو قاتل أو مزعج لأهل المستعمرة وجب عليكم جميعاً أن تحاكموه وتعاقبوه. وإذا شئتم أن تجعلوا عمدة لبلدكم المبنى من محاربة الهنود، فعليكم جميعاً أن تتعاونوا في انتخابه كما انتخب المهاجرون الأولون حاكمهم الأول.

نعم قد يجى، يوم يكون الأمر فيه للمحاكم النظامية ورجال الإدارة النظاميين وللطريقة الحكومية النظامية. ولكن حتى في هذه الحال سيظل لكم بعض الرأى في إجراء الأمور، إذ كيف يفهم الغرباء مسائلكم الحاصة. وقد جاء يوم كان فيه لسكان الحدود قولهم . من ذلك أن جماعة من الإسكتلنديين والإرلنديين الذين قد

راوا في بنسلقينيا حديثاً استولوا في سنة ١٧٣٠ على خسة عشرالك دان من أراضي الحدود التي كانت من الوجهة القانونية ملكاً أصحاب المستعمرة . وكانت حجتهم في ذلك أنه بما ينافي القوانين لإلهمية والطبيعية أن تترك هذه المساحة الكبيرة من الأرض دون ستغلال ، على حين أن عدداً كبيراً من الناس كانوا في حاجة أن يشتغلوا فيها . ومن ذلك أيضاً ما حدث في نو رث كارولينا ، فلد كان لرجال الحدود ظلامات كثيرة ضد حكومة المستعمرة ، ثاروا عليها في سنة ١٧٧٠ ، وخاضوا في سنة ١٧٧١ غمار معركة المروا عليها في سنة ١٧٧٠ ، وخاضوا في سنة ١٧٧١ غمار معركة المداء واسعى الحيلة لا يقيمون وزناً للغني أو الألقاب أو النسب مريق أو الشهرة ، ولكنهم كانوا يحترمون الشجاعة والجلد، ير يدون أن يكون قولم الفصل . وكانوا لا يتأخرون عن ير يدون أن يكون قولم الفصل . وكانوا لا يتأخرون عن ناضلة من أجل حقوقهم .

هذه كانت حال المستعمرات حوالى سنة ١٧٧٠: تجربة فى عياة البشر ، أمة لم تتكون بعد ، ثلاث عشرة دويلة مختلفة كلم أهلها جميعهم لغة واحدة، ولكن قلوبهم لم تتحد بعد . كانت الشخات وفوارق كما كان هناك أغنياء وفقراء . أما الأغنياء بين مضت على ثرواتهم أجيال كثيرة فكان عددهم قليلاً ، وأما نقراء فلم يكونوا راضين بأن يظلوا فقراء . وإذا اعتبرنا ما كان

في أو ربا و بريطانيا وقتذاك من الطبقات الاجتاعية التي كانت أقوى رسوخاً وأشد صلابة منها في أمريكا ،كانت أمريكا مكاناً غنياً بالفرص للفرد المجدّ . وقد يكون رجل الحدود فقيراً لا يملك من حطام الدنيا شيئاً إذا قورن بتاجر مدينة بوسطن ، ولكنه كان يعتقد أنه مساوله في الرجولة إن لم يزد عليه . وقد يحجم مزارع نيو إنجلند عن الكلام في حقوق الإنسان ، ولكنه كان يعلم أنَّ له حقوقاً كا نسان ، وكان مصمًا على الاحتفاظ بها . وربما لم يؤمن عضو مجلس النواب بڤرچنيا بحق كل فرد في التصويت ، ولكنه كان يؤمن بالحكم النيابى . وقد لا يستسيغ تاجر بوسطن كلمة «الديم قراطية» ، ولكنه كان يفهم معنى مقاومة الحكم الاستبدادي ويؤيد المقاومة . و بمجرد ما تأقلم النازح الجديد واستقرَّ به المقام شعر بأنه أمريكي له الحق في نقد ما لم يعجبه ، وأن يشق لنفسه طريقاً في الحياة بالكيفية التي يراها. ولم ينظر إلى ماضيه في قليل أو كثير، بل كان المهم أن يبرهن على ما في مكنته أن يفعله . كان هذا هو الدرس الأمريكي ، وكانت هذه هي الفرصة السانحة للفرد في أمريكا: أن ترى ماذا يحدث للإنسان بعد أن تعامله كا نسان . لقد آمن الأمر يكيون بذلك وما زالوا به مؤمنين . نعم لم يكتب الأمريكيون ذلك كله في ورق كمجموعة من القواعد والمبادىء يجب اتباعها ، فإنهم كانوا لا يزالون يتلمسون

طر يقهم مكافحين وعائشين من يوم ليوم . لقد كان أمامهم بعض الأمثلة لما يستطيع الأمر يكيون أن يفعلوه وما فعلوه حقاً ، ومن

الأمثلة ما فعله ينجامن فرانكان Benjamin Franklin ولد فرانكان في بوسطن عام ١٧٠٦ وكان عاشر أبناء أبيه جوسايا فرانكان الذي كان يحترف صناعة الشمع والصابون . كان صبياً ذكياً ، فتعلم القراءة في سن مبكرة ، ولكنه ترك المدرسة في العاشرة من عمره ليساعد والده في عمله . وفي الثانية عشرة من عمره أخذ يتعلم فن الطباعة على يد شقيقه جيمس . وفي السابعة عشرة — وكان لا يزال يمارس الطباعة — انتقل إلى فلادلفيا . ومنا بلغ الثالثة والعشرين صاريدير بنجاح جريدته الخاصة . ومنذ ذلك الحين لم يبق سوى أمور قليلة لم يفعلها .

وقد كتب وأصدر « تقويم ريتشرد الفقير » وهو كتاب مماو، بالأفكار والنوادر والفكاهات، والأقوال السديدة التي لا يزال الناس يقبلون على قراءتها . و اخترع القضيب المانع للصواعق ، ووضع أساس علم الكهرباء . وعلم نفه الفرنسية والإيطالية والإسبانية واللاتينية . وطبع أول رواية تطبع بمطبعة أمريكية . وقد أنشأ أول مكتبة عامة للإعارة بالأجرة في فلادلفيا . ونظم الفرق الأولى للبوليس والمطافى ، في المستعمرات . وكان مديراً عاماً للبريد في أمريكا الشهالية . وكان سفيراً غير رسمى من عاماً للبريد في أمريكا الشهالية . وكان سفيراً غير رسمى من

المستعمرات إلى بلاد الإمجليز. وأصبح قبل موته عضواً فى كل جمعية من الجمعيات العلمية بأوربا، وسياسياً وعالماً وفيلسوفاً، وأحد الذين ذاع صيتهم فى أنحاء العالم كله.

وهذا الرجل القوى العضلات، السليم البنية ، المتواضع ، الحكيم كسب شهرة عالمية . وعلى الرغم من تلك الشهرة ظل يدعو نفسه « بنچامن فرانكان – الطباع ». وقد قال عن اعتقاد صادق فى إحدى الرسائل التي كتبها أخيراً : « لعل الله يأمر بأن ينتشر بين أمم العالم لا حب الحرية فحسب ، بل معرفة تامة بحقوق الإنسان حتى يتاح للفيلسوف أن يذهب إلى أية بقعة فى العالم و يقول : هذه بلادى » .

هذا ماكان يرجوه . وهذا ما اعتقده ، وما سعى لتحقيقه . لقد كان عبقرياً ، وكل بلاد العالم تنتج عباقرة . وقد يجدر بنا أن نشير إلى أن أمريكا في عهده ساعدت على إظهار عبقريته . لقد كان في وسعه أن يرقى بكفايته الشخصية ومجهوده الخاص . ولم تكن به حاجة إلى الاعتاد على رعاية العظاء وفضلهم . كان أمريكياً محضاً كالنباتات الأمريكية ، وصار من أعظم رجال العالم . ولما قارب السبعين من عمره ، وكان رجلاً ذا خبرة بالرجال وبالحياة ، نظر إلى المستقبل بحكمته و بعد نظره فرأى غيوماً تتلبد ، واعتقد أنه يجب على المستعمرات أن تتحد بطريقة ما ،

لأنها وهى متفرقة تظل ضعيفة وباتحادها تقوى . ورغب فى أن تكون العلاقات بين المستعمرات وإنجلترا أحسن وأكثر حكمة . وبالرغم من أنه وضع الأساس لتحقيق الرغبة الأولى ، وسعى حثيثًا لتحقيق الثانية ، فإنه لم يفلح فى الوصول إلى رغبته ، فلقد كان لا بد من حدوث انفجار أولاً ، وهذا الانفجار هو ما سمى بالثورة الأمريكية .

## المشورة

إذا ألقينا الآن نظرة إلى الوراء على الثورة الأمريكية ، فإنها تظهر لنا أمرًا محتومًا وغير محتوم في آن واحد .

كانت أسباب النظلم حقيقية . ومع ذلك فقد كان فى الاستطاعة إزالة هذه الأسباب بلياقة التصرف ، والصبر ، و بعد النظر . غير أنه ليس فى مكنة أحد أن يجزم الآن ما إذا كان هذا كافياً لمنع الثورة .

إن الاختلافات الحقيقية كانت متغلغلة تغلغلاً عميقاً . فنى المائة والسبعين سنة التي مضت منذ نزول المهاجرين في جيمستون عمت المستعمرات وكبرت ، وصارت كفتيان مستعدين لأن يشقوا طريقهم في الحياة . وقد رأى أهل هذه المستعمرات أنه إذا كان عليهم أن يظاوا شركا ، في النظام الإنجليزي وجب أن يكون لهم ما للشركا ، من حقوق وتبعات .

ولكن الحكومة الإنجليزية لم تنظر إلى المستعمرات كفتيان جديرين بأن يكونوا شركاء ، بل اعتبرتها كصبيان لم يتركوا المدرسة بعد ، وليسوا أهلاً ليأخذوا نصيبهم في الشركة . ولم يكن هذا رأى الإنجليز وحدهم بل كان الرأى السائد في العالم وقتذاك .

وكان الاعتقاد الشائع حينئذ أن المستعمرات إنما وجدت فى الغالب لنفع الدولة الحاكمة . ولذلك يجب أن تنفذ جميع القوانين واللوائح التى تسن لتحقيق هذا الغرض .

لقد كان فى وسع البرلان الإنجليزى أن يسن ما يشاء من القوانين لتنظيم شئون المستعمرات، ولكن لم يكن لهذه المستعمرات مثلون فى البرلان الإنجليزى . وكان فى وسع البرلان الإنجليزى أن يفرض ما شاء من الضرائب على سكان المستعمرات، ولم يكن لهؤلاء إلا أن يدفعوها أو يثوروا .

على أنه كان من المسلم به أن للمستعمرات الحق فى أن تحكم نفسها حكمًا ذاتيًا إلى درجة ما . ولكن ما مدى هذا الحق؟ لم يعرف أحد ذلك على وجه التحقيق ، فقد كان لأهل المستعمرات وجهة نظر وللحكومة الإنجليزية وجهة نظر أخرى .

هذا إلى أنه كان هناك عاملان، ها عامل الزمان وعامل المكان. فعلى أحد جانبى المحيط كان ثلاثة ملايين من الناس، في حين أن القول الفصل والسلطة العليا في إدارة شئونهم كانت في يد برلمان ووزرا، وملك على الجانب الآخر من المحيط . لم تكن ثمة برقيات أو رسائل تليفونية أو طائرات أو سفن بخارية تصل بين الجانبين . وقد تمر فترة – ربحا تصل ستة أسابيع – على حادث وقع في أمريكا حتى يبلغ خبره إنجلترا، وقد تمضى مدة تتراوح بين ثلاثة أشهروستة حتى يبلغ خبره إنجلترا، وقد تمضى مدة تتراوح بين ثلاثة أشهروستة

فى مناقشة البرلمان المسألة واتخاذ قرار فيها و إبلاغه إلى أمر يكا. ولم يكن ملك إنجلترا قد زار المستعمرات قط، كما أن عدداً قليلاً من وزرائه وأعضاء البرلمان قام بزيارتها، أى أنهم كانوا يشرعون و يصدرون أحكاماً نهائية على بلاد ليس لهم بها علم كثير.

هذه لم تكن غلطتهم ، وكل ما في المسألة أن الأمور سارت في هذا الطريق . على أن هذه الحال كانت من الأسباب التي أدت إلى إعلان الاستقلال لا في المستعمرات الأمريكية فحسب ، بل في جمهوريات أمريكا الجنوبية أيضاً . فقد سئم سكان المستعمرات أن تدير شئونهم حكومة على الجانب الآخر من الحيط . نعم سئموا نظام الحكم القيل وهم أولئك الذين لم يبقوا في الحقيقة إنجليزاً أو إسبانيين أو برتفاليين ، بل صاروا قرچنيين في الحقيقة إنجليزاً أو إسبانيين أو برتفاليين ، بل صاروا قرچنيين أو برازيليين أو قنزويليين ، هذا النظام الذي تتولى إدارته حكومة بعيدة عنهم ، وقد أرادوا أن يكون لهم صوت مسموع في قصريف شئونهم ،

وكان مثل المستعمرات فى السنوات الأولى السابقة لإعلان استقلالها كمثل حقل يحرث ، أو بحر بدأت تثور فيه العاصفة ، أو سيدة أوشكت أن تلد ، أو صبى فى سن المراهقة .

كان هناك شيء ستتمخض عنه الأيام ، ولكن ما هو هذا الشيء ؟كان هناك شيء يوشك أن يحدث أو ينفجر ، شيء

يوشك أن ينكسر أو يتغير ، ولكن ما هو هذا الشيء ؟ إن أحداً لم يعلمه حتى أحكم الحكماء . نعم كانت أفكار تفلى ، وآراء تثور وتكاد تنفجر من عقول الناس.

وكثر تفكير الفرد وتساؤله « أنا رجل . أنا أمريكي . ولكن ما معنی هذا؟ أنا حر . أنا أعتقد نفسی حراً . ولكن ما معنی الحرية ؟ أعلم أن لى حقوقًا ، فما هي تلك الحقوق ؟ وما مداها ؟ وهل هناك طْريق أخرى للحياة غير التي ألفتها ؟ أعلى ۗ أن أرضخ لأمور لا أحبها لا لسبب إلا لأني نشأت فوجدتها كذلك؟ وإذا لم يجب على ذلك فماذا ينبغي أن أفعل لتغييرها؟ »

وكان قد بدأ غليان الأفكار هذا منذ سنة ١٧٦٣ ، حين انتهت حرب السنوات السبع . فغي تلك الحرب تفلبت إنجلترا على فرنسا في أمريكا الشالية ، واستولت على أراض جديدة مترامية الأطراف ، وكان علمها أن تقوم بنفقات الحرب. ولما كانت الحرب قد عادت بالنفع على المستعمرات الأمريكية ، فإن الحكومة الإنجليزية قد رأت أنه من العدل أن تساهم المستعمرات بنصيب في النفقات.

أما سكان المستعمرات فرأوا غير ذلك . إنهم أيضاً جندوا حِيوشاً ، وأنفقوا أموالاً ، واستدانوا ، على أنهم - و إن كانوا قد فعلوا ذلك طوعاً — لم يريدوا أن يدفعوا ضرائب جديدة ليظاهروا بها نظاماً إمبراطورياً لم يكونوا فيه شركاء.

لم يكن أحد الطرفين على خطأ تام أو صواب تام ، فقد انضح لذوى العقول الرشيدة من كلا الطرفين — بما فيهم فرانكان — أنه من الواجب وضع مشروع جديد لتنظيم العلاقات بين الدولة الحلا كمة والمستعمرات إذا أريد لهذا النظام البقاء . وقد وضع فعلاً هذا المشروع — ولكن بعد انقضاء وقت طويل — لتحديد العلاقات بين « مجموعة الأمم البريطانية » -British Common العلاقات بين « مجموعة الأمم البريطانية » -wealth of Nations منايا المستقبل البعيد ، ولكن الأمر ازداد تعقداً في سنة ١٧٦٣ بسبب الملك جورج الثالث ، الملك العنيد ، الذي اختار مستشاريه من غير الأذ كياء وغير المحنكين .

وقد جاء مع « قانون الدمغة » The Stamp Act أول إنذار بالثورة . فقد حدث أن الحكومة الإنجليزية — رغبة منها فى الحصول على مال من المستعمرات — أصدرت قانونا يوجب وضع ورقة دمغة من فئات تتراوح بين نصف پنس وثمانين شلنا على الجرائد، والنشرات، والرخص، والفواتير التجارية، وعقود الإيجار، والسندات القضائية وغيرها فى المستعمرات، وأنت إذا لم تشتر طوابع وتلصقها على تلك الأوراق صرت خارقاً للقانون.

وقد اعتبر البرلمان ووزراء الملك هذا النظام عادلاً، لا سيا وقد

أوجب قانون الدمغة نفسه إنفاق المال المجموع من الطوابع في « الدفاع عن المستعمرات وحمايتها والمحافظة على سلامتها ».غير أن هذا القانون كان أشبه بثقاب من نار وقع في برميل من بارود . لم يعتبر الأمر يكيون قانو نالدمغة هذا قانوناً ضرورياً أو إجراءً عادلاً من الحكومة . وعدّوه أمراً فرضته عليهم فرضاً حكومة خارجية بدون موافقتهم ، فكان بدءًا غير طبيعي ونذيرًا لعهد من. الطنيان .

حرقوا الطوابع وأجبروا القــانمين على بيعها أن يتنحوا عن وظائفهم . عقدوا الاجتماعات وضجوا وهاجوا وصاحوا غاضبين . أرسلوا ظلاماتهم والتماساتهم إلى الملك قائلين « إننا ندين لكم بالولاء ولكن لنا من الحقوق ما للإنجليز . ومن حق الإنجليز ألا تفرض عليهم ضرائب إلا بموافقتهم، سواء أوافقوا بأنفسهم أم بواسطة نوابهم المثلين . ونحن لم نوافق على ضريبة الدمغة . » ألغي قانون الدمغة، وفرح أهل المستعمرات. ولكن هذا الإلغاء ِ لم ينته بالأمور إلى الاستقرار . ذلك لأن القوم أخذوا يتحدثون عن الحرية بنهج جديد . فمن أقوالهم ما قاله كرستوفر جادزدن : Christopher Gadsden من ساوث كارولينا

« ينبغي أن نكون جميعاً على قدم الساواة في الحقوق الطبيعية ، ويجب ألا ينسب أحد في قارتنا إلى نيو إنجلند أو نيو يورك ،

## بل يجب أن نكون جيعاً أمريكيين. »

وما قاله چون دِكِنشن John Dickinson من پنسلفينيا: «لنعتبر أنفسنا جميعاً بروابط مشتركة من الحقوق والمصالح والأخطار . فما عسى أن تطلبه إذا هذه المستعمرات ما دامت حرة . »

وما قاله پاتريك هِنْرى Patrick Henry من ڤرچنيا: «هل الحياة ثمينة والسلم حلو لدرجة أن نشتريهما بتكبيلنا بالسلاسل و بالعبودية ؟ اللهم لا تُرد هذا أيها الآله القدير . إنني لا أدرى أي طريق قد سلكه غيرى ، أما عن نفسى فهب لى الحرية أو الموت . »

الحرية! يالها من كلة . إنها تمتزج بدماء الناس . إنها تبدأ كنسمة في الهواء ، ثم لاتلبث حتى تصبح عاصفة هوجاء . لقدهبت هذه العاصفة في شوارع بوسطن المتعرجة ، وفي حقول پنسلفينيا ، وعلى تلال فرچنيا المترامية . فكان صداهاهذه العبارات «الحرية! إننا سندافع عن الحرية » . لقد أخذت هذه الكلمة تسرى إلى الأكواخ على الحدود ، وكان حاملو البنادق يهزون رؤوسهم قائلين « ليس عليك أن تحدثنا عن الحرية ، فهي عندنا ونحن قائلين « ليس عليك أن تحدثنا عن الحرية ، فهي عندنا ونحن مصممون على الاحتفاظ بها » . وقد أخذت نفئات الحرية تنبعث من ضربات الطبول، حيث كان أهل المستعمرات يتدر بون خفية

على أساليب القتال ، وكأنها تنادى: «هلموا جميعاً يا أبناء الحرية واتحدوا ، فقد خلقتم أحراراً » . هكذا كانت الحرية صوتاً يعاو ، ور يحاً تعصف ، وطبلاً يقرع ، فيوقظ ذكريات السنين ، السنين التالية .

أما هنالك بإنجلترا - على مسافة ثلاثة آلاف ميل - فإن المُلكُ العنيد، ووزراءه المتغيرين، لم يسمعوا قرع الطبول ولا هبوب العاصفة . لقد تولتهم الحيرة ، وانتابهم القلق ، وتملكهم شيء من الغضب . وكائن لسان حالم يقول: إن سكان المستعمرات هؤلاء ليسوا إلا أطفالاً ، فيجب ألا يترك لهم الحبل على الغارب ، ويجب أن تظل السلطة مسموعة الكلمة ، ويجب أن يعاملوا بحزم . فإذا ظهرت قلاقل في بوسطن أرسلنا لها جنوداً . لنرجع إلى قانون قديم كان في عهد هنري الثامن ، ولنحضر المشاغبين إلى إنجلترا لمحاكمتهم. ينبغي أن نكون حازمين وأن لانمير اهتماماً للاحتجاجات الشديدة التي يعلنها بعض عظاء الإنجليز أمثال بُرك Burke ويت Pitt . وكما قال اللورد نورث North رئيس وزراء إنجلترا في ذلك المهد « يجب أن تخافكم أمريكا أولاً حتى تحبكم » . أما عن الضرائب فسنعاملكم بسخاء ؛ سنلغى الضرائب الأخرى ونفرض ضريبة على الشاى لتكون ضريبة رمزية فقط ، إن الأمريكيين سيشترون الشاى بثمن أقل من ذى قبل، ولكن

سيدفعون عليه ضريبة؛ وبهذا يفهمون أن فى مقدرتنا أن نفرض عليهم ضرائب .

لقد حسبوا أنهم يعاملون أطفالاً ، على حين كان الأمريكيون رجالاً . وهكذا أخطأوا فى فهم الخلق الأمريكي كما أخطأ سواهم من الحكومات الأجنبية مرات كثيرة ، واعتقدوا أنه لا هم للأمريكيين غير المال .

فرضت الضريبة وشحن الشاى إلى أمريكا ، ولكن حينها وصل إلى بوسطن أخذه رجال المدينة وألقوا به فى مياه المرفأ .

هذه كانت « حفلة شاى بوسطن » فى اليوم السادس عشر من ديسمبر سنة ١٧٧٣ ، وكما ضاع الشاى فى البحر ضاعت فرصة الوصول إلى حل سلمى .

شعرت الحكومة الإنجليزية أنها لا تستطيع أن تتراجع في خطتها، ورأى أهل المستعمرات أنهم سوف لا يتراجعون .

أقفلت الحكومة الإنجليزية ميناء بوسطن، وألفت العهد الملكي المتضمن إنشاء مستعمرة ماساتشُوسِتْس، وأصدرت قوانين أخرى قاهرة. فأجابت المستعمرات على ذلك بأن دعت السكان إلى عقد مجلس يمثلها The Continental Congress فاجتمع فى فلادلفيا فى سبتمبر سنة ١٧٧٤ وحضره خمسة وأر بعون رجلاً ورزيناً يمثلون المستعمرات جميعاً، ماعدا نورث كارولينا وجورجيا.

هكذا اجتمعواكما اجتمع قبل ذلك بمائة وخمس وخمسين سنة مجلس النواب في چيمستون،وكما اجتمع في سنة ١٦٢٠ مــوقعو «اتفاق مَيفاَور» على ظهر السفينة التي تحمل هذا الاسم . لقد كان الاجتماع هذه المرة من أجل أمة ، ولكن نفس الحافز القوى ظهر هنا للعيَّان . اجتمعوا وكأن لسان حالهم يقول : اتحدوا في الأزمات. اجتمعوا وتشاوروا في الأمر . فقرروا حقوقكم وأعلنوها ودافعوا صوت الحقوق والحرية -- ارتفع منذ توقيع معاهدة مجناكارتا Magna Carta في مستنقع رُنيِيرِد Runnymede ، ارتفع وكان لا بدأن يبقى ويستمر .

وقد حدث في صباح منتشر الضباب في اليوم التاسع عشر من إبريل سنة ١٧٧٥ أن وصل إلى قرية زراعية صغيرة تدعى كنسنجتن Lexington بماساتشوسيتس رجال الجيش البريطاني، وكانوا قد أرساوا من بوسطن لصادرة ذخائر أهل المستعمرة . فرأوا في ميدان القرية الخضراء صفاً من المزارعين السلحين الذين أطلق عليهم اسم « رجال اللحظة » Minute Men يعترض الطريق . فأمر القائدُ البريطاني الأمريكيين أن يتفرقوا صائحًا : «تفرقوا أيها المتمردون . . . لم لا تتفرقونِ ؟ »

فحاطب الضابط الأمريكي رجاله بقوله : « اثبتوا في أماكنكم

أيها الرجال. ولا تطلقوا النار إلا إذا بدأوا بإطلاقها عليكم. فإن أرادوا حرباً فلتبدأ الحرب هنا. » ثم كان إطلاق النار، وكان بدء الثورة.

بهذا وقعت الحكومة البريظانية فىغلطة أخرى؛ فقد اعتقدت أن الأمر يكيين لن يحار بوا . وقد اعتقدت نفس الاعتقاد حكومات أخرى بعد ذلك ، وكان اعتقادها أيضاً خاطئاً .

عادت الحملة البريطانية إلى قاعدتها فى بوسطن بعد أن فقدت من رجالها ٢٧٣ بين قتيل وجريح . وكان أهل المستعمرة قد اندفعوا من بيوتهم ثائرين كالنحل إذا غضب ، وأخذوا يطلقون النيران على البريطانيين ذوى الأردية الحراء من وراء جدران مبنية بالأحجار . وفى السابع عشر من شهر يونيو سنة ١٧٧٥ و بعد مضى شهرين على هذا الحادث، حاول ثلائة آلاف من الجنود المحنكين أن يحتلوا مركزاً للأمريكيين على تل بُنكر على التل بعد هجوم مباشر ثلاث مرات ، ولكنهم خسروا ما يزيد على ألف رجل بين قتيل وجريح . وقد صمد — تحت إمرة قواد على ألف رجل بين قتيل وجريح . وقد صمد — تحت إمرة قواد مدنيين — أولئك الأمريكيون غير المدربين ، من المزارعين والميكانيكيين، أمام أحسن المشاة تدريباً في عهدهم .

وما كانوا ليبلوا هذا البلاء في كل موقعة ، فقد كان مقدراً

لهم أن يذوقوا مرارة الهزيمة والكوارث والخذلان، وأن يجوعوا ويختبئوا . ولكنهم مع ذلك كو نوا لأنفسهم أساليب خاصة في القتال . وكان مصيرهم أن قادهم چورچ واشنطن ذلك الرجل الذي لم يعرف معنى الاستسلام .

و بمد عام من هذا الحادث،وفي اليوم السابع من يونيو سنة ۱۷۷۷ وقف ريتشرد هنري لي Richard Henry Lee في مجلس المستعمرات يقترح « أن تكون هذه المستعمرات المتحدة ذات حتى في أن تصير ولايات حرة مستقلة » . و بعد مناقشات حوالي شهر وافق أعضاء الجلس على هذا الاقتراح. وفي اليوم الرابع من شهر يوليو سنة ١٧٧٦ كان إعلان الاستقلال وبذلك خلقت أمة حديدة .

و إعلان الاستقلال هذا هو أحد الأركان الثلاثة العظيمة التي تقوم عليها العقيدة الأمريكية وطريقة الحياة الأمريكية. وإن كل طفل أمريكي ليدرس كلاته في المدرسة ، ويسمعها تقرأ في الأعياد القومية ، حتى رسخت في ذهنه . و إننا لنتخذ كلات إعلان الاستقلال قاعدة نريدأن نميش وفقها ، وهدفاً نرمي إليه في حهودنا القومية.

فها الذي يقوله هذا الإعلان عن الناس، وعن الحكومات، وعن الطريقة التي يجب أن يعيش الناس بها معاً إذا استطاعوا ؟ 09

إنه يعطى أسباباً شتى معينة لما حدا بالمستعمرات إلى الانفصال عن إنجلترا . ولكن خلاصة ما فيه من المبادىء تنحصر فى الفقرة الثانية التى تقول :

« إننا نعد الحقائق الآتية من البديهيات : خلق الناس جميعاً منساوين. وقد منحهم الخالق حقوقاً خاصة لا تنتزع ، منها الحياة ، والحرية ، والسعى لنيل السعادة . ولتأمين هذه آلحقوق تكوّنت من الناس حكومات تستمد سلطانها العادل من رضي الشعب المحكوم. فإذا قامت أية حكومة لتقضى على هذه الغايات أصبح من حق الشعب أن يستبدلها أو يلغيها وأن يقيم مكانها حكومة جديدة تعتمد على أسس من المبادىء والأنظمة ألتي يراها أجدى وأصلح في صون سلامته وسعادته . و إن الحكمة لتقضى حقًّا ألا يستند الناس على أسباب واهية وعرضية ليغيروا حكومات طال استقرارها . وكذلك أثبتت الخبرة أن بني الإنسان يفضلون أن يتحملوا ما يمكن تحمله من الثورة ، على إصلاح أمورهم بإلغاء ما تعودوه من النظم . ولكن إذا ما تعدد سوء استعال السلطة واغتصابها، وتبين أن الغرض الذي ترمى إليه الحكومة من ذلك هو وضع الشعب تحت نير الاستبداد ، فمن حق الشعب ، بل من واجبه ، أن يسقط مثل هذه الحكومة وأن يستعيض عنها بطرق جديدة لتأمين مستقبله . »

كانت هذه دعوة موجهة لكافة البشر، لا للملايين الثلاثة أهل المستعمرات فحسب . اقرأها مرة أخرى ، إنها لا تزال دعوة موجهة إلى جميع الذين ينشدون الحرية .

إن أهمية إعلان الاستقلال هي في هذه الدعوة وليست في اجتماع أهل المستعمرات وقولهم : « إننا نريد أن نكون مستقلين » . ولكنهم بقولم هذا قد وضعوا بعض المبادىء والعقائد ، منها أن الناس جميعاً خلقوا سواسية ، وأن لهم جميعاً حقوقًا معينة ، وأن الحكومات إنما تنصب للمحافظة على هذه الجقوق وأنها تستمد سلطتها من إرادة الشعب الحكوم ، لا من إرادة ملك أو دكتاتور ، ولا من طبقة مخصوصة ذات مصالح مخصوصة ، وأن من حق الشعب أن يسقط الطغاة والمستبدين وأن ينشد خير الوسائل و يتخذها لحكم نفسه .

لم تكن هذه الآراء جديدة ، فقد كانت مختمرة منذ عهد بعيد في عقول المفكرين أمثال هارِ نجتن Harrington ولوك Locke وسيدْني Sidney من الإنجليز، كما وعتها عقول جيل جديد في فرنسا . ولكنها أعلنت في أمريكا لأول مرة بكلمات وجيزة بسيطة باعتبارها العقيدة التي يحارب من أجلها ثلاثة ملايين من الناس . ولم تعلن هذه الآراء على أنها أحلام جميلة يرحى أن يحققها المُستقبل، ولكن على أنها حقائق بديهيّة . نعم عبرٌ عنها وسجلها 11

رجل عظيم مفكر هو توماس چفرسن Thomas Jefferson فرچنيا ، ولكنها كانت في الواقع قد دُقّت وظرقت على سنديان الحرية والحكم الذاتي اللذين مارسهما أغلب الأمريكيين مدة مائة وسبعين سنة . لقد كان چفرسن عضواً في مجلس النواب بقرچنيا، وقد رأى بعيني رأسه كيف يحكم الناس أنفسهم . فلم تكن كلاته جوفاء ، بل كانت عقيدة راسخة صادرة عن خبرة . ولهذا بقيت كلاته حية . أجل قد أهملنا هذه الكلمات كثيراً كما هي عادة البشر ، ولكننا ما زلنا نعتقد اليوم، كما اعتقدنا في سنة ١٧٧٦، بأنها البشر ، ولكننا ما زلنا نعتقد اليوم، كما اعتقدنا في سنة ١٧٧٦، بأنها الكلمات الحق لقوم أحرار ، و إننا لمصمون على الاحتفاظ بها مهما كلفنا ذلك من ثمن غال .

كان إعلان الاستقلال جريئًا حقاً . كان نفيراً ودويًا للحرية . ولكنه لم يضع حداً للنورة ، فقد كانت حرب الاستقلال طويلة قاسية مريرة ، وقد استمرت بعد موقعة لِكْسِنْجتن سبع سنين . كانت حربًا قومية ؛ فقد انحاز كثير من الأمريكيين إلى جانب الإنجليز عن اعتقاد عميق . وقد قاسوا وتحملوا في سبيل مبدئهم آلامًا لا تقلّ عما قاساه وتحمله غيرهم في أي عصر من العصور . وحيا وضعت الحرب أورارها ، أو قبل أي عصر من العصور . وحيا وضعت الحرب أورارها ، أو قبل ذلك ، بارح كثير منهم المستعمرات أو طردوا منها ليبدأوا حياة حديدة في كندا أو إنجاترا أو في المتلكات البريطانية الأخرى .

وهناك نشأ نسلهم ونموا فى الحياة الجديدة ، وأصبحوا دعائم قوية فى مجموعة الأمم البريطانية .

وكانت حرباً إنجليزية كما كانت أمريكية . فقد قام كثير من خيار الإنجليز وأكثرهم حكمة — مثل يت Pitt وتشارلس جيمس فوكس Charles James Fox — بدافعون عن القضية الأمريكية لاضعفاً منهم في حبهم لإنجلترا ولكن حباً منهم في الحرية .

وكانت الحرب حرب الحرية وأحرار التفكير؛ فقد جاء من فرنسا لافايت Lafayette وروشاه بو Rochambeau وكثيرون غيرها ليساعدوا الأمريكيين . وجاء من الولايات الألمانية فون شتويبن Von Steuben ودى كلب De Kalb ومن بولندا جاء كوشوشكو Kosciusko و يولاشكي Pulaski .

جاء توسوسانو Acourush و پردسها المسام الأمريكية وكانت حرب عقائد؛ فقد اعتنق مبدأ القومية الأمريكية الجديدة وأيده بعض الأسرات المثرية الشهيرة كأسرة جَى Jay ولِفْنَجستن Livingston ولى Lee في حين أن بعضها الآخر أعلن الولاء لإنجلترا.

وعندما اندلعت ألسنة الثورة كان چورچ واشنطن مزارعاً الجحاً، وكان همه الأول أن يحسن مزارعه و ينميها . وكان قبل ذلك جندياً ومساحاً على الحدود ، ولكنه كان محباً للسلم ، يميل

إلى المحافظة . وكان رجلاً نبيل الخلق ، شريفاً ، مستقماً ، يلبس الملابس الأنيقة ويتمتع بعشرة الأصحاب الظرفاء وبلعب الورق مع الأصدقاء وبالصيد في الغابات والحقول . وكان يميل إلى الدقة في تدوين مذكراته عن الحاصلات التي يزرعها ، والكلاب التي يربيها، وما يرد إليه من أثمان حاصلاته الزراعية وما لا يرد . وكان قائد الجيش الأمريكي مدة سبع سنوات بدون أجر . وكان الركن القوى الذي اعتمد عليه الشعب المجاهد . وحلت به الكوارث وأحاط به أعداء حاسدون. ولقد تعرض للسب والإهانة والسخرية ، وكان يتعقبه أعداؤه كما يُتعقب الثعلب في الصيد . وشارك جنوده مهلهلي الثياب فيما عانوه من البرد والجوع ، ولكنه لم يستسلم ، لقدكان معرضًا لأن يفقدكل شيء في سبيل وطنيته ، ولكنه لم يستسلم . لم يكن ليقبل الرشوة أو ليخضمه الخوف، أو ليقعده التعب . كلا لم يكن ليتحول أو ينثني عن مىدأ الحرية .

وكذلك كان شأن بول رِفير Paul Revere صائع الفضة ، بائع المطبوعات ، وحفّار النحاس الذي احترف كثيراً من المهن والذي جاء والده أبولوس رقوار Apollos Revoire من جزيرة جرنزي . كذلك كان الشأن مع ألكسندر هامِلّةن Hamilton ذلك الشاب المتوقد الذكاء ، المولود في جزائر الهند

الغربية . وشبيه بمن ذكرنا چون آدمز John Adams المحامى البوسطنى ، وصمويل آدمز Samuel Adams البوسطنى والخطيب الشعبى ، هؤلاء جميعاً آمنوا بحق الناس في أن يكونوا أحراراً ، ووقفوا كل ما ملكوا في سبيل هذا الاعتقاد .

كانت الحرب حرباً غريبة ؛ فقد كان بعض القواد الإنجليز قساة القاوب ، ولكن القيادة البريطانية العليا في أمريكا لم تحاول أن تسحق الشعب الأمريكي أو تستأصل شأفته بالرغم من رغبتها في النصر . وسحائف أعمال جَيج Gage وهاو Howe وأخيه ، وثر جو بن Burgoyne و كوزنوالس Cornwallis غير سودا ، فقد حار بوا كجنود شرفاء ، ولم يحاولوا الوصول إلى النصر بما يلقى الملع في قاوب الأهلين . ولم يحدث إعدام جماعات من أى الطرفين المتحاربين .

لقد كانت حرباً غريبة حقاً ؛ فإنها لم ترق في عين الجمهور الإنجليزي ، بل إِن كثيراً من الضباط المتازين — كاللورد وفرى أمرست Jeffrey Amherst رفض أن يحارب ضد المستعمرات فتراخى التجنيد . ولذلك لجأت الوزارة الإنجليزية إلى إرسال أفواج من المستيين Hessians وهم فلاحون سذج باعهم أمير إمارة هسته Hesse في ألمانيا نظير ثمن معين لكل فرد، لكى يحار بوا في أمريكا و يموتوا في سبيل قضية لم يعرفوا عنها قليلاً أو

كثيراً. ولما كانوا أجانب ، كرههم الأمر يكيون . على أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها بقى منهم فى أمر يكا نحو عشرة آلاف تزوجوا ، واستوطنوا ، وامتلكوا أراضى لأنفسهم . لقد صاروا أحراراً فى أمر يكا ، ولو أنهم عادوا إلى هشه لما صاروا كذلك . لقد آوتهم أمر يكا وأصبحوا مواطنين صالحين .

لقد كانت حرباً لمبدأ . وقد نفخ فيها من روحه توم تمين Tom Paine الذي كان خياطاً ، ثم أصبح كاتب نشرات ، والذي كتب يقول « قد يخبو لهيب الحرية أحياناً ، ولكن جرها لن ينطفى • » . وقد خاض غمار هذه الحرب كثيرون لم يعرفوا كل نواحيها ومراميها ، كما هي الحال في كل الحروب .

کان یقاتل فی الجانب الأمریکی من هذه الحرب مزارعون ومیکانیکیون وتجار وصیادو سمك وحلاقون وصیادون وحدادون. وگان من بین القواد جرین Groeno وأصله حداد، ومورجن Morgan وأصله مزارع .

كانت حربًا تحمّل الشعب آلامها بصبر ؟ كانوا يرون بيوتهم علوا عمرة ومحاصيلهم تتلف ، فلعنوا الحارقين والمتلفين ، ولكنهم ظلوا مصمّتين على البقاء في أرضهم كانت حربًا كان في أوربا من هلّل لها ومن ندّد بها ، حربًا كان يراقبها الأوربيون ، فكانت تؤثر في عقول من يقرأون الصحف ومن يصغون لآخر ين يتحدثون

عنها و يذكرون اسم واشنطن وأمريكا وعبارة « خلق الناس جميعًا أحرارًا » .

وأخيراً بلغت الحرب نهايتها بمعاونة فرنسا والأسطول الفرنسى، فسلم كوزنوالس فى يورَكْتَون بولاية قرچنيا فى اليوم التاسع عشر من أكتوبر سنة ١٧٨١، وأمضيت معاهدة السلم التمهيدية فى ٣٠ نوفمبر سنة ١٧٨٦، والمعاهدة النهائية فى ٣ سبتمبر سنة ١٧٨٣.

وهكذا هب قوم عاديون من الرجال والنساء، فقراء وأغنياء، سكان الحدود وتجار ومزارعون، و بعد نضال دام سبع سنين خلقوا أمة.

## الدستور

أخذت أعين أوربا تنظر إلى هذه الأمة الوليدة وتنساءل : ما نوع هذه الأمة التكوين . لقد كانت أمة ضعيفة ، حديثة التكوين . لقد كانت تجربة ، أو أمراً غريباً ، أو أملاً ، أو أمنية ، أو فكرة ، ولكنها لم تكن بعد أمة بحق .

كانت الحرب قد اجتاحت جزءاً من أخصب حقولها وأفسدته، وكثير من خيرة أبنائها رحاوا عها أو طردوا مها .

حينًا بدأت حياتها كأمة كانت مثقلة بالديون ، وتدهورت عملتها حتى أصبحت لا تساوى شيئًا . وأصاب الكساد تجارتها في الصميم . وأما صناعتها التي أضعفتها الحرب فقد كادت حركتها تشل شللاً تامًا ، وساءت مكانتها المالية في أسواق العالم .

ومما زاد الطين بلة أنها لم تكن ولاية واحدة بل ثلاث عشرة ولاية حار بت جباً إلى جب، ولكنها لم تكن على وفاق تام . كانت حكومتها – أى مجلس المستعمرات – أشبه بجمعية المناظرات المرتبكة ، ولم تدفع دائماً أجور جيشها حتى فى أيام النصر. وكان المعتقد أنها ستنهار بعد سنين معدودة ، تنهار وتتفكك إلى ثلاث عشرة دويلة متخاصمة ، أو أنها ستقع فريسة لدولة

أحتبية أقوى منها ، أو تنشب فيها ثورة أهلية دموية وتسودها الفوضى .

فإن لم يحدث شيء من هذا ، فلا بد لها من ملك أو دكتاتور أو إمبراطور أو رجل يحكمها بيد من حديد ، وربحا أمكن أسمالة أحد أعضاء الأسر الملكية الصغرى في أوربا فيتحمل هذا العب التقيل ، أو قد يتشبه الأمريكيون بالأور بيين و ينصبون عليهم طاغية منهم .

وعلى كلحال فقد كانت أملاً أو أمنية أو حلماً أو أمراً آخر من أجله حارب ومات رجال جاءوا من شعوب مختلفة . فهل حار بوا وماتوا سدى ؟

وتملك العجب والتساؤل أولئك الذين رأوها أو سمعوا عنها أمثال لافايت وفوكس و بُرْجوين وملك بروسيا وملك فرنسا وملك إنجلترا .

و بينها هم في تعبُّتهم وتساؤلهم مستغرقون تكوُّنت الأمة .

# دعائم البيت

يجىء بعد كل ثورة وقت لا بد يغتنمه الناس لمراجعة موقفهم وما أنتجوه ، وليقرروا نوع الحسكومة التي يريدون إقامتها عليهم ، وقد جاء هذا الوقت في أمريكا حينها اجتمع مندو بو المؤتمر الدستورى في فلادلفيا في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ١٧٨٧ .

كان عدد المندوبين خمسة وخمسين رجلاً من بيهم تسعة ولدوا فى بلاد أجنبية . وليس هذا بالعدد الكبير لتقرير مصير أمة ، ولكن كان بينهم واشنطن ، وفرانكان ، وماديسن Madison وهامِلْتن ، ورائدُلف Randolph ، ومَيسن Mason ، ودكنسن، تلك العقول المفكرة فى الولايات المتحدة ولم يتخلف إلا چفرسن الذى كان وقتذاك بفرنسا فى مهمة سياسية .

وكان متوسط أعمار المندو بين نحو اثنتين وأر بعين سنة ، فلم يكونوا مسنين ولا أحداثاً ، بل كانوا رجالاً صقلتهم الحرب والثورة ، رجالاً ذوى خبرة عملية ، وقد أرادوا أن يقيموا نظاماً حكومياً عملياً يعيش أولادهم فى ظله أحراراً .

وقد تجادلوا وتناقشوا في أمور كثيرة .كانت الولايات الصغيرة

تشعر بغيرة من أخواتها الكبيرة . وكان أصحاب الأملاك يطلبون المحافظة على أملاكهم، والمدينون يرغبون في كثرة المال ليسهل عليهم دفع ديونهم . وكان بينهم من يفضاون أن تمنح كل ولاية حقوقًا تكاد تكون كاملة ، وتتحالف مع الولايات الأخرى ، لا أن تتحد معها اتحاداً سياسياً . ولكنهم توصلوا في النهاية إلى وضع الدستور. وقد نص الدستور على أن الناية الأولى منه هي ﴿ إِقَامَةُ اتَّحَادُ أَقْوَى وَأَمَّةَنَ » . فَمَا الذي فعلوه في سبيل هذه الغاية ؟

إنهم وضعوا نظاماً حكومياً قوامه : الكونجرس ويتكوّن من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، والرئيس ، ومحكمة عليا .

فأما الكونجرس فوظيفته أن يسن القوانين التي تعود على الشعب بالخير المميم . وأما الرئيس فوظيفته أن يقوم بتنفيذ هذه القوانين وتطبيقها . وأما الحكمة العليا فوظيفتها أن تصدر حكمها في القوانين التي لا يتفق علها.

وكان على الكونجرس أن يجتمع مرة فى كل سنة للبحث فى شئون البلاد ولسن القوانين. ولم يكن من حق الرئيس أن يدعوه للانعقاد - اللهم إلا في الأحوال الاستثنائية - أو أن يؤجله أو أن يحله ، فكان للسكونجرس وحده أن ينعقد ، أراد الرئيس أو لم يرد . ﴿

والنلطة جميعها مستمدة من الشعب . وقد أعطى الكونجرس

سلطات واسعة . وقد نص الدستور على هذه السلطات التى منها إعلان الحرب ، ونسئة الجيوش وتموينها ، وفرض الضرائب ، وتنظيم التجارة ، والاستدانة وغير ذلك .

نعم إن السلطة جميعها مستمدة من الشعب ، ولكن الشعب حينذاك كان يسكن فى ثلاث عشرة ولاية محتلفة الحجم . لذلك كان لا بد من تأليف مجلسى الكونجرس — الشيوخ والنواب — بطريقتين مختلفتين .

كانت مدة العضوية فى مجلس النواب سنتين ، وكان انتخاب أعضائه على أساس عدد السكان ؛ بمعنى أن نواب الولايات كثيرة السكان يكونون أكثر من الولايات قليلتهم . وكان لجلس النواب هذا حق التقدم بمشروعات القوانين المالية .

ولكى تصان حقوق الولايات الصغيرة أعطى لكل ولاية مهما كان حجمها مقعدان فى مجلس الشيوخ . ومدة العضوية فى هذا المجلس ست سنين . وكان لا بدأن يمركل مشروع قانون بالمجلسين قبل أن يعرض على الرئيس .

و ينتخب الرئيس لمدة أربع سنوات. وله هو أيضاً سلطات واسعة ، فهو القائد الأعلى للجيش والبحرية ، وهو الذي يطبق القوانين وينفذها ، وله أن يرفض ما لا يروقه من مشروعات القوانين التي أجازها الكونجرس. على أنه إذا وافق المجلسان

على مشروع القانون المرفوض بأغلبية ثلثى الأعضاء فإنه يصبح قانوناً بالرغم من رفض الرئيس .

وللرئيس سلطة عقد الماهدات بشرط أن يوافق عليها ثلث المجلس الشيوخ ، وله أن يعين السفراء وقضاة المحكمة العليا وبعض الموظفين الإداريين ، ولا يتم ذلك إلا بعد استشارة مجلس الشيوخ وموافقته .

وقد أعطيت السلطة القضائية في الولايات المتحدة المحكمة العليا . و يبقى قضاة الحكمة العليا في وظائفهم « ماداموا حسني السلوك » فليست لهم مدة محددة . وليس هناك رأى جازم فيا إذا كان مؤسسو الجمهورية قصدوا أم لم يقصدوا أن تكون للمحكمة العليا سلطة الحكم النهائي على دستورية القوانين التي يستها الكونجرس . على أن هذه السلطة قد آلت فعلاً إلى المحكمة العليا ، وأصبح معترفاً لها بها . فإذا قررت المحكمة العليا « عدم العليا ، وأصبح معترفاً لها بها . فإذا قررت المحكمة العليا « عدم بعد ذلك في عهد تال – بل لقد حدث فعلاً – أن محكمة عليا بعد ذلك في عهد تال – بل لقد حدث فعلاً – أن محكمة عليا أخرى تقرر دستورية قانون مماثل للمرفوض ، ولها كامل الحرية في أن تفعل ذلك . وفي الواقع تقوم المحكمة العليا وصية على القوانين وحائلاً دون التسرع في التشتريع . فلم يعرف في تاريخ الولايات المتحدة محكمة عليا كانت توافق مثلاً على دستورية الولايات المتحدة محكمة عليا كانت توافق مثلاً على دستورية

قانون يقضى باضطهاد اليهود لأنهم يهود ، فإن مثل هذا القانون على فرض صدوره من الكونجرس ، وموافقة الرئيس عليه ، يناقض كل المناقضة التعديل الأول للدستور (١).

وقد يبدو هذا النظام معقداً ، ولكنه في الواقع مرن وعملي معاً . وقد وصف بحق بأنه « نظام كبح وتوازن » إذ ليس بين الهيئات الدستورية التي تتألف منها الحكومة — النشر يعيه والتنفيذية والقضائية — هئية لها سلطة استبدادية تامة ، فالهيئات الثلاث تشترك في تصريف شئون الأمة .

أدرك مؤسسو الجمهورية أن السلطة جميعها مستعدة من الشعب، ولذلك أنشأوا الكونجرس مكوناً من نواب وشيوخ يمثلون الشعب كاهى الحال فى المجلسين الآن. ولكيلا تستبد الولايات الكبيرة كثيرة السكان بالولايات الصغيرة جعاوا لكل ولاية مقعدين فى مجلس الشيوخ، وجعاوا مدة العضوية لهذا المجلس ثلاثة أمثالها لمجلس النواب. ولما كان الشيوخ عادة أكبر منا من النواب ومدة عضويتهم أطول، فإنهم بذلك يكونون عثابة ه كبح وتوازن ٤ لسلطة الرئيس ومجلس النواب.

وقد أرادوا أن يكون لنصب الرئيس سلطة واسعة لأن أغلبهم كانت لهم خبرة سابقة ببلاد سيطر على إدارتها مجلس (٢)، فكانوا

 <sup>(</sup>١) انظر صفحة ٧٦ (٢) مجلس المستمرات في أيام الثورة

يعلمون أن المجالس وحدها لا تستطيع إدارة الأمة . ولذلك أعطوا للرئيس سلطات كبيرة لدرجة تجعله من أقوى الحكام في العالم ، ولا سيا وقت الحرب . ولكن خشية أن يصبح حاكماً مستبداً اشترطوا أن يجرى انتخاب الرئيس مرة كل أربع سنوات ، كما أعطوا الكونجرس الحق في إصدار القوانين بالرغم من رفض الرئيس لها . وكذلك وضعوا شروطاً أخرى تحد من سلطانه . وقد جعاوا الحكمة العليا أكبر سلطة قضائية .

ومما له أهمية عظيمة أنهم أباحوا تعديل الدستور إذ لم يعتبروه وثيقة جامدة لا تتغير . وبذلك أصبح ممكناً عمل تغييرات فيه على توالى الأيام . وهذا ما حدث فعلاً ؛ فقد أدخل عليه تعديل إحدى وعشرين مرة حتى الآن ، على ما فى عملية التعديل من صعوبة وما تتطلبه من وقت غير قصير .

على أن هناك أموراً لم يتعرضوا لها فلم ينصوا على شيء يتصل بتكوين مجلس وزراء ، ولا بوزير الخارجية ولا بوزير الحربية ولا بغيرها ، ولو أنهم سلموا بأنه سوف يكون هناك مصالح إدارية ومديرون لهذه المصالح ولم يذكروا شيئاً عن الأحزاب السياسية أو النظام الحزبي . نعم قرروا أن يقوم بانتخاب الرئيس هيئة انتخابية ، ولكن أظهرت التجارب أن هذه الطريقة غير عملية . فيم من الوجهة الرسمية لا زالت الهيئة الانتخابية تقوم بانتخاب نعم من الوجهة الرسمية لا زالت الهيئة الانتخابية تقوم بانتخاب

الرئيس ، ولكن أعضاءها ينتمون فى الواقع لأحزاب سياسية مختلفة ، وكل منهم يعطى صوته لمن يرشحه حزبه . على أن الأيام قد أثبتت صلاحية معظم الأمور التى نصوا عليها فى الدستور . نعم إن فى هذا النظام بعض الخلل ولكنه نظام يؤدى وظيفته .

وكان لا بد بعد ذلك من أن تقرِّ الدستور وتوافق عليه تسع ولا يات على الأقل من الولايات الثلاث عشرة ، و بعد مناقشات طويلة صودق عليه وأقر .

ومع ذلك لم يكن الشعب قانعاً .

أُجَل إن حَكومة قد أنشئت ، ولكن ماذا كانت حقوق المواطن العادى في ظل هذه الحكومة ؟

اجتمع كونجرس الولايات المتحدة للمرة الأولى بنيو يورك فى خريف سنة ١٧٨٩، وفى تلك الجلسة أقر عشرة تعمديلات فى المدستور الأصلى . وقد صيغت هذه التعديلات فيا يعرف باسم « وثيقة حقوق الشعب » Bill of Rights وها هى ذى التعديلات العشرة:

## التعديل الأول

لا يجوز للكونجرس أن يسن قانوناً لإنشاء أية ديانة ، أو لتحريم إقامة شعائرها بحرية الكلام أو

الصحافة ، أو يمنع الشعب من حقه فى إقامة اجتماعات سلمية ، أو أن يطلب من الحكومة رفع ما وقع عليه من غبن .

# التعديل الثاني

لما كان من الضرورى لتأمين سلامة أمة حرة أن يكون لها حرس وطنى منظم ، فلا يجوز أن يحرم الشعب من حقه فى اقتناء الأسلحة وحملها .

#### التعديل الثالث

لا يجوز أن 'ينزك أئ جندى فى وقت السلم فى بيت ما ، بدون موافقة صاحب البيت ، ولا فى وقت الحرب إلا بالكيفية التى ينص عليها القانون .

## التعديل الرابع

لا يجوز أن يعتدى على حق الشعب فى أن يكونوا آمنين على أنفسهم ، وبيوتهم ، وأوراقهم ، ومقتنياتهم ، ضد التفتيش والمصادرة بغير سبب مشروع . ولا يجوز أن تصدر أوامر بذلك إلا لأسباب وجيهة مدعمة باليمين أو الإثبات ، ويجب أن ينص الأمر على وصف المكان الذي يطلب تفتيشه والشخص أو الأشياء التي راد القبض علها .

#### التعديل الخامس

لا يجوز أن يقدم المحاكمة أحد بتهمة فى جناية كبرى (١) أو جريمة شائنة إلا بطلب أو اتهام من هيئة اتهامية من المحلفين (٢) اللهم إلا القضايا التى تنشأ فى الجيوش البرية والبحرية والحرس الوطنى حينا تكون فى الخدمة العاملة أثناء الحرب أو عند وقوع خطر قومى ، ولا تجوز محاكمة أحد مرتين على الجريمة نفسها بتعريض حياته أو جسده الضرر ، ولا يجوز أن يكره على الشهادة ضد نفسه فى دعوى جنائية ، ولا أن يحرم من حياته وحريته وأملاكه إلا بمقتضى القانون ، ولا يجوز أن تؤخذ أملاك خاصة المنافع العامة بدون دفع تعويض عادل ،

<sup>(</sup>١) هي الجناية التي يستحق مرتكبهاالإعدام .

 <sup>(</sup>۲) یشتمل نظام القضاء فی الولایات المتحدة علی هیئات من المحلقین
 وحی باعتبار وظیفتها علی نوعین ، نوع یسمی Grand Jury و نوع ثان
 یسمی Petit Jury

أما النوع الأول فوظيفته أن يقرر ما إذاكان الفرد يستحق أن يقدم القضاء فى شهمة أو لا يستحق ، ولذلك نسمى هذا النوع باللغة العربية «هيئة المحلفين الاتهامية » . وأما النوع الثانى فيكون فى الحكمة أثناء سير القضية تحت إشراف التناضى ، ووظيفته أن يقضى ما إذا كان المتهم مديناً أوغير مدين ، ولذلك نسمى هذا النوع « هيئة المحلفين الفاضية »

#### التعديل السادس

يجب فى جميع الدعاوى الجنائية أن يتمتع المتهم بحق المحاكمة السريعة وعلى رؤوس الأشهاد أمام هيئة قاضية من محلفين محايدين من الولاية أو الجهة التي وقعت فيها الجناية على أن تتحقق السلطة القانونية من الجهة ، و يجب أن يعرف المتهم نوع التهمة المنسو بة إليه وأسبابها ، كما يجب أن يواجه بشهود الإثبات وأن يجبر شهود النفي على الحضور أمام المحكمة لأداء الشهادة وأن يكون له محام يساعده في الدفاع عن نفسه .

#### التعديل السابع

إذا زادت القيمة المدعى بها فى القضايا التى تستدعى القانون العرفى حصر ين دولاراً وجب أن تنظر القضية أمام هيئة قاضية من المحلفين . ولا يجوز لأية محكمة أخرى من محاكم الولايات المتحدة إعادة النظر فيا أصدره المحلفون من حكم إلا وقعاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون العرفى .

#### التعديل الثامن

لا يجوز طلب كفالة باهظة ، ولا الحكم بغرامة بالهظة ، ولا إيقاع عقاب وحشى غير مألوف .

# التعديل التاسع

ان النص على بعض الحقوق فى متن الدستور يجب ألا يفسر بأنه ينكر أو يحتقر الحقوق الأخرى التى يحتفظ بها الشعب .

#### التعديل العاشر

كل سلطة لم يمنحها الدستور لحكومة الولايات المتحدة المركزية أو لم يحرم الولايات منها نظل محفوظة لكل ولاية أو للشعب.

وهكذا سار الناس للأمام قدماً . ومن هذا نرى أن الدستور ووثيقة حقوق الشعب ها الركنان الثانى والثالث من الأركان التى يقوم عليها الإيمان الأمريكي . فحرية الكلام ، وحرية العبادة ، والتحرر من الاضطهاد ، وحتى الحاكمة أمام المحلفين ، هذه كلها قد ضمنت للأمريكيين . وهكذا صار الناس الذين خلقوا متساوين ولهم حقوق ثابتة ،أحراراً في تقرير مصيرهم .

# الجمهورية الناشئة

بتنصيب چورچ واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة في حفلة ساد فيها السلام انتهت الثورة الأمريكية .

لقد كانت ثورة حقيقية وسلسلة طويلة من المشاق ، ثورة مليئة بالصعوبات والنضال والمرارة ، وانقلاب في العادات والتقاليد القديمة ، ولكنها لم تأكل بنيها ، ولم تترك في النفوس رغبة في الانتقام ؛ فالهستيون الذين أقاموا في البلاد لم يضطهدوا ولم يقطع دابرهم. نعم إن بعض الذين والوا الإنجليز عوملوا معاملة قاسية عند رجوعهم ، ولكن غيرهم عادوا وعاشوا في سلام كمواطنين في الأمة الحديثة . ولم تحدث في البلاد مذابح أو تستأصل شأفة المناوئين السياسيين . لقد كان هناك جدال سياسي عنيف ، ولكن لم ثنآمر جماعة من الناس سراً لقلب الحكومة بقوة السلاح . حقيقة نشبت في البلاد ثورتان صغيرتان محلبتان ، وها ثورة شير Shays Rebellion في سنة ١٧٨٦ ونورة الوسكي Whisky Rebellion في سنة ١٧٩٤ ، ولكن قضى على الثورتين عندما أظهرت الحكومة أنها قادمة على إخماد الثورة ، ولم يحكم على أحد. من الثوار بالإعدام . وقد صدر عفو عام عن شَيز ومن اشتركوا 18

معه من الثوار . أما زعماء ثورة الوسكى فقد ثبتت عليهم تهمة الخيانة ، ولكن الرئيس عفا عنهم بعد ذلك .

فما سبب ذلك؟ لم يكن هذا لأن الأمر يكيين يتخلقون بالفضائل أكثر من غيرهم . إنهم لم يكونوا يوماً ما كذلك ، وكل ما فى الأمر أن حظهم كان سعيداً لأنهم وضعوا نظاماً للحكم يسمح بالتعبير عن وجهات النظر المختلفة . وكان حظهم سعيداً بتوفيقهم للرجال الذين قادوا دفة الجمهورية الناشئة في عهدها الأول .

إنهم كانوا بشراً ، وكانت فيهم نقائص ، وارتكبوا أخطاء ، ولكن أحداً منهم لم يرد أو يدبر خطة ليصبح بها حاكماً مستبداً . ولم ير واحد منهم أن الوسيلة الوحيدة للحكم تنحصر في قتل الذين يخالفونه أو حبسهم .

كان أمامهم حلم يسعون لتحقيقه ، حلم بجمهورية حرة . وقد جملوا نصب أعينهم جاهدين تحقيق هذا الحلم . وكان أن قادهم هذا الحلم أحيانًا إلى الإتيان بالمضحكات ، ذلك لأنهم كانوا يتصورون أنفسهم كأهل الجمهورية الرومانية الذين قرأوا عنهم فى كتابات باوتارك ؛ فمن أمثلة ذلك أن محاميًا فى قرية صغيرة كان حين يكتب رسالة إلى جريدة يؤثر أن يكون توقيعه سنسناتس حين يكتب رسالة إلى جريدة يؤثر أن يكون توقيعه سنسناتس مناسب لجورج واشنطن إذ ظهر فيه مرتديًا رداء رومانيًا . وكل

هذه الأمور مدعاة للضحك ، وكثيراً ما ضحك الزائرون الغرباء منها . على أن أولئك الرجال الأمريكيين كانوا عند ما يتحدثون عن فضيلة الجمهورية أو بساطة الجمهورية كانوا يعنون بذلك شيئاً ذا أهمية . لقد حاولوا أن يعيشوا عيشة تتفق ومدلول هذه الكلات ، عيشة تتفق مع حلمهم بجمهورية حرة ، جمهورية تفضل الجمهورية الرومانية القدعة .

فلنعرض بعض الرجال لنرى ماذا فعلوا وماذا كان تفكيرهم ، ولنبدأ بجورج واشنطن الذي كانت أخلاقه سبباً إلى حد كبير لا في نجاح الثورة فحسب ، بل في تأسيس الجهورية أيضاً ، فإذا ما نظرنا إلى هذا الرجل من ناحية من نواحيه وجدنا رجلاً شديد التدقيق في الأمور، مهيباً ، وقوراً ، يصعب التقرب إليه مرجلاً لا يحب الاختلاط بالجماهير ولا يسهل عليه مخالطة من هر دونه في المستوى الاجتماعي . نيم كان رجلاً قوياً ، قوياً في بنيته ، قوياً في عقله ، ولو أن عقله لم يكن يمتاز بقوة خاصة على الابتكار أو يميل إلى الأمور الفلسفيه . وكان حاد الطبع — و إن الابتكار أو يميل إلى الأمور الفلسفيه . وكان حاد الطبع — و إن كان يستطيع أن يضبط نفسه عادة — لدرجة قد تصل أحياناً الجماهير .

ومع هذا فقد كان من ناحية أخرى لا يتوانى قط فى قبول

وتحمل الأعباء التي توضع على عاتقه . وقد كان في وسعه أن ينال من الأمة التي أنشأها ما يشاء من مكافآت ، ولكنه عند ما كتب إليه رئيس إحدى الجمعيات السخيفة مقترحاً عليه أن يتوج ملكاً على الأمة الجديدة ، لم يكتف بأن رفض الاقتراح ، بل قال له بأوضح العبارات « إذا كان يهمك أمر نفسك وذريتك من بعدك ، وكنت تحمل لى أى احترام ، فانزع هذه الأفكار من رأسك ، وإياك أن تكتب إلى في هذا الأمر لا بالأصالة عن نفسك ولا بالنيابة عن غيرك . ه

لقد كان يحب بيته، وكنه لم يره ولو مرة واحدة مدة ست سنوات فى أثناء الثورة . كان رجلاً ثرياً و إدارياً حذراً ، ومع ذلك غامر بنفسه وماله فى سبيل الحرية ، ورأى ثروته تتضاءل دون أن يتبس ببنت شفة . كانت كل مطامحه محصورة فيا يعود بالخير على بلاده و بنى وطنه . لقد كان بشراً له ضعف البشر ، وكثيراً ما تولاه اليأس من عقلية أبناء بلاده ووطنيتهم، بل ومن كل شى يتصل بهم ، ولكنه لم يتوان لحظة عن العمل من أجلهم إلى يوم عاته . لذلك كانوا يثقون به حتى عند ما كانوا يسيئون إليه . لقد كان عظياً فى خلقه الراسخ . وما كان يعمل إلا ما يراه حقاً مهما كلفه ذلك من ثمن . ولم يجد الناس من الأسماء المصغرة ما يطلقونه عليه تحبياً ، لأن صفاته العظيمة جعلته فوق ذلك .

ولذلك حين أطلقوا عليه لقب « أبو الأمريكيين » لم يكن هذا اللقب مزخرفًا بلكان الحقيقة المجردة .

كان واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة ، وخلفه چون آدمز John Adams الذي كان ابن مزارع وحفيد نجار خالى العمل هاجر من إنجلترا في سنة ١٦٣٦ . وَكَانَ مُحَامِيًّا قَصِيرِ القَامَةِ ، قوى الثقة بنفسه ، نقادة ، لاذعاً في عبارته ، مستقلاً في رأيه ، لا يهاب التصريح به أيناكان . كان قديراً يمازج قدرته شيء من الحدة والخشونة . ولكنه كان عظيم الإخلاص لبلاده من غير ما أثرة . ومع أنه كان من نيو إنجلند فإنه سعى جاهداً في سبيل تعيين واشنطن القرچني قائداً أعلى للجيش الأمريكي لأنهكان يعتقد أن واشنطن أصلح رجل لهذا النصب . كان ثورياً ولكنه لا يؤمن بسفك الدماء . وكان يرى أن حفلة شاى بوسطن « أعظم وأهم الحوادث جميعها » . وقد كان رجلاً ذا مبادىء صارمة لدرجة جعلته يخاصم توماس چفرسن في سبيل المبدأ . فكتب عنه فى يومياته عبارات مريرة سامة . ولكنه حين تقدمت به السن اصطلح مع خصمه فی نبل وعذو بة و إنك لتجد آخر المراسلات التي جرت بينهما تنم عن سعة عظيمة في التفكير وإحاطة بشتى الأمور . وآدمز هو الذي أنشأ البحرية الأمريكية ، مع أنه كان محامياً ، ولم يحترف الملاحة في حياته . كان

رئيساً غير محبوب من الجمهور ولكنه قام بواجبه كرئيس بإخلاص عظيم . ولم تعوزه إلا تلك المواهب التي تجعل الناس يحبونه بدلاً من أن يحترموه احتراماً مزيجاً بتململ . على أنه كان من أوائل الفلاسفة السياسيين الأمريكيين . ولا زالت روحه اللاذعة العنيدة كثيرة النساؤل ، باقية الأثر إلى اليوم في عقلية أهالى نيو إنجلند .

وكان الرئيس الثالث توماس چفرسن سعب وصفهم من أهالى قرچنيا ، وهو أحد رجال العالم الذين يصعب وصفهم بكلمات قليلة . كان طويل القامة ، نحيف الجسم ، ذا عينين رماديتين وشعر أشقر . وكان مخترعاً ومفكراً وكاتباً وفيلسوفاً وسياسياً عملياً . وكان ذا اعتقاد دائم فى قيمة الشعب وفضائله . وقد وضع تصمياً لحراث جديد جيد . وهو الذى صاغو ثيقة إعلان الاستقلال . وكان مهندساً معارياً يشار إليه بالبنان ، وهو الذى وضع التصميم لبنا ، يبته المسمى «موثيسيلو» Monticello الذى يعد من أجمل بيوت العالم . وكان دائم الاهتمام بكل ما هو جديد ، وها قد يحدث فى المستقبل ، و بما يمكن أن يبلغه الناس إذا هم أحسنوا الاختيار ، و بما يمكن أن يصير إليه الناس إذا هم أحسنوا الاختيار ، و بما يمكن أن يصير إليه الناس إذا هم أحسنوا الاختيار ، و بما يمكن أن يصير إليه الناس إذا عرموا . كان يحب الفنون و يعزف على الكمان ، ذا ذوق فنى فى الأشكال يحب الفنون و يعزف على الكمان ، ذا ذوق فنى فى الأشكال والرسوم . وكان أحياناً قاسياً وغير منصف فى حكمه الشخصى والوقتى

على معاصريه كما كان يفعل آدمز، و بلف و يدور في سياسته ، و يبعد عن الصراحة في بعض أعماله . ولكنه كان مع ذلك أول رجل ديمقراطي عظيم في أمريكا ، ولم تتزعزع قط نقته بالشعب مدة حياته الطويلة . وبما كتبه في سنة ١٨١٦، بعد خبرة واسعة بالرجال والحكم: «ضع مبادى، صادقة ، وتمسك بها بقوة وعزم . ولا يدخلن الخوف في قلبك و يحملنك على التخلي عنها ذعر الهيابين أو تذمر الأغنياء من تقدم الشعب. إن الأساس الحقيقي للحكم الجمهوري هو أن تتساوى حقوق الناس جميعاً في شئونهم الشخصية وفي أملاكهم وفي حميع تصرفاتهم . وأنا أعلم أن القوانين والنظم يجب أن تتمشى مع آرتقاء العقل البشرى ، فكلما ازداد هذا ارتقاء وتنوراً ، وكما ظهرت اكتشافات جديدة و انحسر اللثام عن حقائق مستترة ، وجب أن تخطو النظم أيضاً إلى الأمام لتساير الأيام . » وكان يرقب المستقبل دائماً ويؤمن بالمساواة والعدل الكامل بين الناس جميعاً . ومما قاله عن نفسه « إنني أدير دفة سفينتي ناظراً إلى ما أمامي من الرجاء وتاركاً ما ورائي من الخوف . » و إن قبره فِي ڤرچنيا لقبر رجل كان يؤمن بالإنسان، قبر رجل عرف الحلو والمر من بني الإنسان ، ولكنه لم يغير قط اعتقاده فيم تستطيع عامة الشعب أن تفعله وأن تبلغه .

ومن مؤسسي الجمهورية أيضاً ألكسندر هامِلْتن Alexander

Hamilton . كان ذكيًا ، طلق اللسان ، جميل المنظر ، وجنديًا شحاعاً ، وكاتباً قديراً ، ومالياً بارعاً كان أحب ياور إلى واشنطن كما كان أول وزير المالية في الولايات المتحدة. فبينها كان چفرسن يبني رجاءه على مستقبل لأمريكا يتألف فيه أغلب سكانها من فلاحين مستقلين قادرين ينتجون ما يحتاجون، كان هاملتن يفكر في الصناعة ورأس المال . ولم يكن ذا إيمان قوى بمقدرة الشعب ، بل كان يرى أنه ينبغى أن يقوم بأعباء الحكم ويتولى قيادة الشعب رجال أكثر منه ذكاء . وقد أعرب عن حبه « للأغنياء ولأبناء الأسر العريقة وللمهذبين » ولم يؤمن بالمساواة بين أفراد الشعب إلا إذا تساؤوا في الذكاء . لذلك لم ير قيمة لأصوات التذمر من الجمهور . وقد يكون من الخطأ الفاحش أن نحسبه جامداً محافظاً . لا ، لقد كان ثورياً ويريد أن تكون في أمريكا دولة ذات حكومة قوية مركزية يدير شئونها أحسن الناس وأقدرهم . ولا بأس عنده أن تكون الحكومة ملكية ، و إنما يجب أن تكون الدولة حرة مستقلة ، ونموذجاً يحتذي في العالم . ومع أنه كان يحب الأمهة والفخامة فإنه كان قليل الاكتراث بالمال، ولم مدخر منه شماً.

إنه خلق هو وچفرسن ليكونا خصمين سياسيين ، فقد كان لكل منهما رأى في طبيعة الإنسان يختلف عن رأى الآخر.

ولا يقل فضل هاملتن عن فضل أىشخص آخر في تثبيت الدستور الذي كوّن الولايات المتحدة ، ويكاد يكون الفضل في إصلاح حال الأمة المالية من صنع يده وحده . وكانت وفاته في مبارزة غير ضرورية في سبيل الشرف، مبارزة كان من المكنأن يتفاداها رجل أقل منه شجاعة . مات في السابعة والأر بعين من عمره بعد أن خلف في الأمة طابعه الشخصي القوى . هكذا كان أربعة من الرجال الذين أسسوا الجهورية الناشئة . على أنه مع تباينهم هذا التباين العظيم كانت تؤلف بينهم رغبة واحدة ، هي أن ينشئوا أمة حرة . وكان غير هؤلاء الأربعة كثيرون أمثال جالَتِين السويسرى Gallatin و إخوة من أسرة لي Lee الڤرچنية وُرُتْلِج Rutledge من ساوث كارولينا ، وأمثال ماديسن Madison ومنرو Monroe اللذين صاركل منهما فما بعد رئيساً للبلاد، واللذين نشأ كل منهما وقد أشربت في قلبه مبادىء هؤلاء الرجال الحكماء. هذا إلى رجال آخرين كانوا على الحدود ؛ فإن الصيادين والمستوطنين الأولين أخذوا أثناء الثورة يتدفقون من معابر جبال أليجيني Alleghony إلى ما وراءها من البلاد ، تلك البلاد التي لم يكن بها قوانين يخضعون لها . غير أنأولشيء عماوه أنعقدوا اجتماعات وصنعو الأنفسهم قوانين. وفي كِنْطكي وتنِيسِي أنشأ المستوطنون الأول نظمهم الحكومية وسجاوها كتابة . فقد ألتى السلاح، لفترة

قصيرة ، رجالُ التخوم الأشداء ، قدماء المحاربين ضد الهنود ، واجتمعوا دون أن يعلمواكل العلم السلطان الذي يريدون أن يحكمهم ، ولكنهم كانوا مصرين على أن يعيشوا أحراراً . نعم ربما بدت لهم الثورة أمراً بعيداً عنهم ، ولكنهم كانوا قد اشتروا أراضيهم بلدت لهم الثورة أمراً بعيداً عنهم ، ولكنهم كانوا قد اشتروا أراضيهم بإراقة الدماء ، فكانوا مصممين على أن يحتفظوا بها في ظلال الحرية . كان كل شيء على الحدود يقدّر بحسب قيمته العملية . أما الحرية فقد كانت قيمتها لهم فوق ذلك ؛ إنها كانت ضرورية للا غنى عنها .

وهكذا بعد أن تم انتخاب خسة من الرؤساء في سلام نشبت حرب ثانية بين الولايات المتحدة و إنجلترا في سنة ١٨١٢، ولكن لم تكن لها نتيجة حاسمة .

أُخذ الثقات من المراقبين الذين كانوا يلاحظون ما يجرى في أمر يكا حينذاك يعترفون بأنه ما زال لهذا الأمل الجديد ، أو هذه التجر بة الجديدة ، أو هذه الجمهورية الوليدة في العالم الجديد بعض الفرص للتغلب على الآلام التي صحبت ولادتها . هذا ماكان من أمرشئونها الداخلية، فهاذا كان مركزها في ميدان الشئون العالمية؟ إنها كانت لا تزال ملجأ للمهاجرين، ورمز الأمل لكل نازح من بريطانيا أو أور با يريد أن يحاول البحث عن حظه فيها. وقد جاء بعضهم فعلاً وصدمتهم خيبة الأمل ، إذ لم يجدوا جنة عدن

التي كانوا ينتظرونها . وجاء غيرهم ووقعوا في أيدى الغشاشين والمحتالين فقالوا إن المبادئ الأمريكية ليست إلا خدعة . وجاء آخرون فنجحوا ووُفقوا .

على أنها كقطر أو أمة لم تكن عظيمة أو ذات شأن ، ولكن بالرغم من هذا صدر منها بعض الحوادث الغريبة التي تلفت الأنظار ، ففي أيام الرئيس چفرسن مثلاً رفضت حكومة الولايات المتحدة أن تدفع جزية لقرصان شمال إفريقيا ، وبالرغم من أن الأسطول الأمريكي كان بعيداً عن قواعده بأربعة آلأف ميل فقد تمكن من إرغام مراكب القرصنة القوية الجريئة على أن تحترم علم النجوم والأشرطة . وفي عهد الرئيس چفرسن أيضاً اشترت الولايات المتحدة من فرنسا أراضي لويزيانا Louisiana المترامية الأطراف . وفي حزب سنة ١٨١٢ استولى الإنجليز على مدينة واشنطن، وأحرقوا البيت الأبيض، ولكن انتصر القائد الأمريكي أندرو چاكسن Andrew Jackson انتصاراً عظماً على الجيش البريطاني النظامي في نيو أورُلِنز ، وقد برهنت السفن الأمريكية - بالرغم من تفوق الأسطول البريطاني عليها في العدد - على أنها تعادل في قدرتها ومهارتها الحربية أحسن السفن في العالم.

وقد ظهرت هذه الحوادث بحق فى عين أوربا صغيرة

وليست على كثير من الأهمية ، ذلك أنه لم يكن للولايات المتحدة جيش مدرب منظم ولا أسطول عظيم ، فبقيت مجهولة الحقيقة ولم تزد على أنها بقعة من الأرض واقعة في جانب من خريطة العالم . نعم كانت هناك ، ولكنها لعبت دوراً صغيراً في شئون العالم .

أما الأمريكيون فكانوا ينظرون إلى الحالة نظرة تختلف عن نظرة أوربا ؛ كانوا قانمين ببقاء الأموركما هي عليه . فلم يريدوا جيشاً عظياً ولا أسطولاً عظياً ، ولم يريدوا أن يتدخلوا في مشاكل أوربا ومشاحناتها ، ولكنهم أرادوا أن يتفرغوا لعمران بلادهم . ولم يهمهم في صلاتهم مع شعوب العالم الأخرى أكثر من أن يتاجروا معها ، و يتبادلوا البضائع والأفكار ، وأن يستبقوا معها علاقات سلمية .

ولم تكن هذه الأمور مجرد رغبات ، بل كانت ممكنة التحقيق ذلك لأنه كان يحمى ساحلى أمريكا الشمالية الغربى والشرق محيطان عظيان ، ولم تكن الأم المجاورة للولايات المتحدة من الشمال والجنوب أما حربية قوية ، فكان فى استطاعة الولايات المتحدة إذا أن تسير فى الخطة التى اختطتها لنفسها دون أن تكون مهددة باعتداء دولة أجنبية البتة ، وقد تم لها ذلك مدة سنوات طويلة .



لم يكن هناك سوى خطر واحد جائر الوقوع ، وهو أن تأتى دولة أجنبية قوية وتستعمر جزءاً من أمريكا الشمالية أو الجنوبية ، وتنشىء دولة مرتبطة بأور با ارتباطاً وثيقاً تضمر العداء للولايات المتحدة. فلما هبّت المستعمرات الإسبانية في العالم الجديد وتحررت من نير الحكم الإسباني ، وأنشأت جمهورياتها الخاصة بها ، قام چيمس مُنْرو James Monroe رئيس الولايات المتحدة في ذلك العهد وأصدر بيانًا بسياسة أمريكا فقال:

« إن الظروف الحالية مناسبة لنعلن أنه لا يجوز من الآن لأمة دولة أور بية أن تعد القارتين الأمر يكيتين، اللتين اعتنقتا مبادىء الحرية والاستقلال وحافظتا عليها، مكاناً صالحاً للاستعار في المستقبل ؛ وأننا نعد هذا كميداً لنا »

أما عن تعرض الدول الأجنبية لشئون أمريكا الشمالية أو الجنوبية فقد قال منرو ما يلي:

« إن سكان الولايات المتحدة ليحملون أصدق الشعور والعطف نحو الحرية والسعادة اللتين يتمتع بهما إخوانهم في الإنسانية المقيمون على الشاطيء الشرقي من المحيط الأطلنطي . ونحن لم نتدخل قط في الحروب التي قامت بين دول أور با بسبب شئونها الخاصة بها ، لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع سياستنا . أما إذا اعتُدِيَ على حقوقنا ، أو هددها خطر ، فإننا حينئذ لا نصبر على

ضيم ، بل نعد العدة للدفاع عن أنفسنا . ونحن بحكم الضرورة ، ولأسباب لاشك وانحة ، مرتبطون ارتباطاً مباشراً بكلما يحدث في الأمر يكتين الشمالية والجنوبية . وبهذا الاعتبار يختلف النظام السياسي للدول المتحالفة (١) اختلافاً جوهرياً عن النظام الأمريكي. وهذا الاختلاف ناشئ عما بين حكومات هذه الدول من فوارق > وقد قطعت هذه الأمة بأسرها عهداً على نفسها أن تدافع عن نظامها الذي أحرزته ببذل الدماء الغزيرة والأموال الكثيرة . لذلك نرى أن الصراحة والعلاقات الودية التي تربط الولايات المتحدة بتلك الدول تدعونا أن نصرح بأننا سنعدكل محاولة من جانبهم لنشر نظامهم في أية بقعة من الأمر يكتين الشمالية والجنو بية خطراً على سلامنا وأمننا . ونحن لم نتعرض ، ولن نتعرض ، لكيان مستعمرات الدول الأوربية وأملاكها القائمة الآن. أما الحكومات التي أعلنت استقلالها واحتفظت به واعترفنا لها به ، فإذا تعرضت لها أية دولة أوربية لاستعبادها أو لتوجه مستقبلها بأى شكل كان ، فإننا نعد ذلك مظهراً دالاً على الشعور بعدم الصداقة نحبى الولا مات المتحدة . »

<sup>(</sup>۱) يراد بعبارة « الدول المتحالفة » هنا الدول الأوربية فى ذلك الوقت، التى كان من أهمها روسيا والنما وبروسيا . وكانت كل واحدة منها إمبراطورية تحت حكم إمبراطور دكانورى .

لقدكان هذا مبدأ مُنْرو ولا يزال إلى اليوم ركناً أساسياً من الأركان التي تقوم عليها السياسة الأمريكية .

نشأ هذا المبدأ بحكم الضرورة ، وكان إعلانه بعد محادثات جرت بين إنجلترا والولايات المتحدة بشأن التطورات الحديثة في العالم الجديد . وإذا نحن جردناه من الصيغة الدبلوماسية التي وضع فيها ألفيناه يقول :

« لا يجوز للدول الأجنبية أن تقحم نفسها أو تتدخل فى شئون العالم الجديد . و إذا حدث شيء من هذا فسوف لا تتوانى الولايات المتحدة فى دخول الحرب . »

نعم هذا هو مبدأ مُنْرو الذي قبلته دول العالم العظمى من غير اعتراض . فما سبب ذلك يا ترى ؟

كانت أوربا في تلك الأيام لا تزال تستجمع قواها بعد صدمة الحروب النابوليونية وما جرته من ويلات . وكانت قد هدأت تلك الروح المتوثبة التي دفعت بفرنسا و إسبانيا إلى الاستمار في الغرب . فإسبانيا كانت أضعف من أن تسترجع مستعمراتها في العالم الجديد بعد أن عقدت هذه المستعمرات العزم على البقاء حرة . وكانت بريطانيا قد أيدت الولايات المتحدة في سياستها حداً لمطامع منافسها من الدول الأوربية و إظهاراً لصداقتها مع الجهوريات اللاتينية الأمريكية . وأما فرنسا فكانت تنشد السلم . وأما روسيا

فكانت قد أنشأت مراكز للتجارة بالقرب من سان فرنسيسكو، ولكن لم يكن لها مآرب استعارية ملحة . ولذلك قبلت عن طيب خاطر -- بعد مفاوضات -- أن تجعل خط العرض ٤٠٠٥ معه حداً فاصلاً لما تطلبه في القارة الأمريكية . وهكذا تم الأمر وأتاحت الظروف لا للولايات المتحدة فحسب ، بل لجميع دول العالم الجديد أن تكون حرة في اختيار الطريق الذي تريده لنفسها . لم تكن الولايات المتحدة دائماً حكيمة وعادلة في معاملتها لم تكن الولايات المتحدة دائماً حكيمة وعادلة في معاملتها لليرانها في العالم الجديد ، ولكن أولئك الجيران يعلمون - كما تعلم الولايات المتحدة - أنه إذا حاولت أية دولة أجنبية أن تغزو دولة من دول العالم الجديد ، أو تستولى عليها بقوة السلاح ، فلابد من نشوب الحرب فوراً بين الدولة المعتدية والولايات المتحدة . هذا هو الطريق الوحيد .

لقد كان مبدأ مُنُرو نتيجة حتمية الظروف السائدة حينداك. على أنه كان هناك دافع آخر قوى، ذلك هو الرغبة الشديدة فى أن يكون العالم الجديد عالماً جديداً حقاً ، خالياً من ضغائن العالم القديم ومشا كله ونضاله فى سبيل السيادة . وقد عبر چفرسن عن هذه الرغبة تعبيراً لا لبس فيه ولا إبهام حين قال : « يجب أن تكون القاعدة الأساسية الأولى فى سياستنا ألا نتدخل أبداً فى منازعات أوربا ومشاحناتها . والقاعدة الثانية هى ألا نسمح منازعات أوربا ومشاحناتها . والقاعدة الثانية هى ألا نسمح

لأور با مطلقاً بالتدخل فى شئون هذا الجانب من المحيط الأطلنطى... إن حوادث أور با تجعل الجو ملبّداً بالغيوم ... ولكنى رغم هذا لن أعتقد أن جهودنا ذهبت سدى . وسوف لا أموت فاقد الأمل فى ازدياد النور وتقدم الحرية . وحتى لو حدث أن حجبت غيوم الموحشية والاستبداد نور العلم والحرية فى أور با مرة أخرى ستبقى هذه الأمة للاحتفاظ بالنور والحرية و إعادتهما إليها . »

إنه لقول واضح . وقد ظل الأمريكيون سنوات طويلة وهم يشعرون هذا الشعور نفسه . إنهم كانوا يعملون شيئاً جديداً وكانوا يعرفون أنهم يعملون شيئاً جديداً ، كانوا يقومون بعجر بة في الحياة ، وفي طريقة الحكم ، وفي حقوق الإنسان . وقد أرادوا أن يتركوا وشأنهم ليتمكنوا من القيام بهذه التجر بة . وقد شعروا بن خعلاً و إن صواباً - أنهم شعب قد وقف حياته على القيام بهذه التجر بة . فن أراد من الأوربيين أن يأتي إليهم و يعاونهم فيها فعلى الرحب والسعة ، ولكن عليهم أن يتركوا وراء ظهورهم تبعيتهم السياسية القديمة ، وعليهم أن يعلنوا أن طريقة الطريقية من الحياة كان يسبب الإعراض .

لقد كانت حال الأمريكيين هذه منبتاً للخير وللشر في وقت واحد ، فقد جعلتهم يشعرون باعتمادهم على أنفسهم وباستقلالهم ،

ويدركون حق الإدراك معنى حريتهم ولايبالون مطلقاً أن ينامروا بالحاضر في سبيل المستقبل . على أن هذه الحال قد شهرتهم بأنهم قوم مختالون مباهون لا يطيقون أن يوجه إليهم انتقاد . فإذا أرى الأمريكيُّ الأوربيُّ مجموعة من الأكواخ الخشبية في مستنقع ملي، بالملاريا وَسَمَّى تلك المجموعة مدينة عظيمة ، لم يدر الأوربى أَيَضْحَكَ فَى وجه محدثه أم يخاطبه بعبارات وديعة كما يخاطب العاقلُ المجنونَ . والحقيقة أن الأمريكي لم يكن ينظر إلى ما هو واقع تحت بصره من خنازير ذات أنوف مستطيلة ، وقوم محمومين تعلو وجوههم صفرة ، ولكنه كان ينظر إلى ما ينبغي أن يكون بعد خسين سنة . لذلك كان يميل كل الميل إلى تسمية المكان « أثينا الجديدة » أو « يالميرا » أو « عدن » ولا يجد أي سخف في التسمية . و إذا ما قال الأوربي إن واشنطن التي لم يكمل نموها بعد ليس فيها بناء جميل كالپارثينون ، اعتبر الأمريكي الأوربيُّ متعجرفًا متحيزًا لا يستطيع أن يدرك نميم الحرية حين يراها ، واعتبر الأوربيُّ الأمريكيُّ طَفلًا جاهلًا متفاخرًا . وهكذا حدث أحياناً سوء تفاهم بين الجانبين.

لقد انفصلت أمريكا عن أوربا و بمدت عنها سياسياً وروحياً . ومن الإنصاف أن نذكر أن أوربا لم تطلب ولم تشأ معاونة أمريكا في الشئون العالمية . ولم يكن السفير أو الوزير الأمريكي في بلاط

ماوك أور با شخصاً ذا هيبةٍ لأنه كان يظهر في ثيابه العادية من غير وسام أو لقب من ألقاب التشريف . فإذا اتفق أن كان رجلاً ممتازاً - كما كان بعضهم - احتنى به الأوربيون وزادوا في مظاهر احترامه ، ولكنهم ماكانوا ليستشيروه أو ليرجوا معاونة أمته فى شأن من شئون أوربا العامة . نعم كان هناك شعور بالصداقة نحو أمريكا واهتمام بالتجربة الأمريكية ، وإذا زار أحد الأمريكيين العظاء مثل دانيال و بستر Daniel Webster بريطانيا أو أور با رحبوا به أجمل ترحيب. هذا ، وقد ظل تيار الهجرة إلى أمريكا يتدفق ، تيار الرجال والمال اللازمين لتُكوين أى قطر جديد. وقد كانت هنالك رابطة أخرى بين أور با والعالم الجديد هي إقبال أمريكا دون تمييز على كل ما ينتمي للدنيا القديمة من كتب وفن وموسيق ومعار وعلم ورجال ملمين بهذه الأمور ، وصار أهل أور با و بريطانيا يدركون بالتدريج أن بين الأمريكيين أفراداً قد يضيفون شيئاً إلى ثروة العالم في المعارف والعلوم . على أنه بالرغم من تيار الهجرة ومن هذه الرابطة أخذت أور با وأمريكا تتباعدان في الفكر وفي الشمور وفي طرق الحياة . وكان حتاً أن متاعدا.

كان الأمريكي العادى في سنة ١٨٤٠ مثلاً ينظر إلى أوربا باعتبارها متحفًا لآثار الماضي ، وقد تكون طريفة ومسلية إذا

زارها ، ولكنه كان يعدها معرضاً لآثار الماضى ورمزاً لكل ماكان يود أن يتخلص منه ، هذا إذا فكر فى أور با على الإطلاق. أما الأوربى فى ذلك العصر نفسه ، فكان يعتبر أمريكا برارى يسكنها أقوام شبه متمدينين ، و يسلخ الهنود فيها رؤوس الناس . و إذا أرسل إليه ابن عمه من أمريكا رسائل وذكر له فيها أموراً غريبة لم يسعه إلا أن يقول : « ليس هذا مستبعداً عنه ، فقد كانت أفكاره طول حياته غريبة » .

وفى أثناء هذه السنين الطويلة استمرت أمريكا تنمو وتكبر . القدكان نموها سريعاً ، فامتدت أطرافها إلى الغرب والجنوب والشيال الغربي . وعلى حد تعبير الأمريكان : نمت نمواً لا يجاريها فيه شيء على وجه البسيطة . وقد ظلت الولايات الثلاث عشرة وقتاً طويلاً محصورة لوجود حبال أَيليشن Appalachian أمامها كسد منيع ، ولكنها امتدت فجأة وتدفقت تدفق الزئبق. ولم تأت سنة ١٨٢١ حتى كان قد انضم إلى الاتحاد إحدى عشرة ولاية أخرى هي : فرَّ منت Vermont ومسيسيي Mississippi و الاباما و كينطكي الما المناسق المناسقة ا

ألف ميل وهم يبحنون عن أرض جديدة يستوطنونها في الأراضي الغربية الغنية المحفوفة بالأخطار. وكانوا يأخذون معهم أولادهم وما غلا ثمنه وخف حمله وفسائل الورد وشتائل التفاح والكتاب المقدس وغيره من الكتب و بندقياتهم . لقد كانوا ينحدرون مع تيار النهر في قوارب مسطحة القعور ويكافحون قبائل الهنود والأحوال الجوية المضايقة . كانوا يجوعون ويقاسون ، ولكنهم استقروا في الأرض ونُبَّتُوا أقدامهم . واستمر في السير تجاه الحدود رجال مغامرون ، وظاوا مندفعين يستحثهم دافع نفسي امتلك عليهم قلوبهم. وكأن بين هؤلاء مهاجرون من الدانيمرك والسويد وألمانيا و إرلندا. فبعد رحلة طويلة متعبة من أوربا لاقوا فيها الكثير من المشاق ـ والصعاب بدأوا رحلة برية يتبعون فيها مسير الشمس نحو الغروب. فقضوا أياماً كثيرة أعقبتها أيام كثيرة حتى وصلوا إلى أرض معشبة غير مسكونة . وهناك أطعموا دوابهم التي جاءت بهم إلى تلك البقاع ، و بنوا لأنفسهم من جذوع الأشجار ومن الحشائش بيوتهم الأمريكية الأولى.

#### ولكن لم كل هذا ؟

إنهم لو سناوا لأجاب كل واحد منهم أنهم ارتحاوا رغبة في تحسين أحوالهم . وقد حدث كثيراً أن حسنوا أحوالهم . ولكن

الأراضي التي تركوها وراءهم كانت على درجة من الخصوبة ترضى معظم الناس .

والحق أنه لا يمكن منطقياً تعليلُ الدافع لهذا التوسع الأمريكي السريع . ولا تعليل لذلك إلا أنه حدث ، وكفي . لقد كانت الحدود ، لا، بل الفرصة التي تتيجها الحدود ، والأرض الخصبة التي تنتظر رجالاً يكدون فوقها، بمثابة المغناطيس. فاجتذبت إليها الشجعان والمغامرين كما اجتذبت أولئك الذين لم يصادفهم نجاح فى أوطانهم . هنالك فى تلك البقاع التى لم يكن بها غير قبائل الهنود الرحالة ظهر فجأة رجال ، رجال جاءوا من جميع أنحاء العالم وهاجموا قارة عرضها نحو ثلاثة آلاف ميل، وغزوها في فترة من الزمن لا تزيد على عمر رجل واحد. وقد دفعوا ثمن هذا التوغل كفاحاً وحرباً ودماء .كان المستوطنون الأمريكيون قد استقروا في تكساس Texas في سنة ١٨٢٣ ولم تأت سنة ١٨٣٥ حتى انفصلوا عن حكومة المكسيك وأنشأوا جمهورية تكساس المستقلة . ثم طلبوا أن ينضموا إلى الولايات المتحدة ، ولكن ظل موضوعهم بلاحل مدة عشر سنوات،و بقيت تكساس محتفظة بكيانها . وفي سنة ١٨٤٦ نشبت حرب بين الولايات المتحدة والكسيك كانت نتيجها أن انضمت تكساس، بل ونيومكسيكو وكليفورنيا إلى جمهورية الولايات المتحدة النامية . وقد عارض كثير

من الأمريكيين المفكرين المخلصين في الحرب ضد المكسيك واعتبروها حرب اعتداء ، ينها أيدها آخرون واعتبروها أمراً لا مفر من القيام به في تاريخ أمريكا ، على أنه لا بد من القول بأن أهل تكساس بمحرد أن تذوقوا طعم الاستقلال عقدوا العزم على ألا يرجعوا الحكم المكسيكي ، وليس من المعقول أن يتم السير غرباً نحو المحيط الهادي دون تعريج على تكساس ولا سيا بعد نول الأمريكيين بها وتثبيت أقدامهم فيها ، وبذلك أضيفت أراض جديدة فسيحة إلى الولايات المتحدة النامية .

وقد استطاع الأمريكيون في مدى إحدى وخمين سنة أن ينتشروا من المحيط الأطلنطي إلى المحيط المادى، فاستوطنوا في أواسط البلاد، وزاروا الشهال الفريي والجنوب الغربي، وأقاموا فيهما وعبروا جبالاً لا تقل ارتفاعاً عن جبال الألب، وأنهاراً أوسع من الدانوب، وساروا أياماً كثيرة في سهول ملآى بالأملاح القوية وفي الأراضي الصحراوية المعروفة بوادى الموت، حاملين معهم عمم النجوم والأشرطة واللهجة الأمريكية إلى أصقاع كانت تشير إليها الخرائط بأنها « الصحراء الأمريكية إلى أصقاع كانت تشير إليها الخرائط بأنها « الصحراء الأمريكية العظيمة المجهولة ». نعم انتشر في القارة أمريكيون خليط من الإنجليز والألمان والسويسريين والفرنسيين والإيطاليين والإسكندينافيين. وكان والسويسريين والفرنسيين والإيطاليين والإسكندينافيين. وأور بيون

منفيون بعد ثو رات عام ١٨٣٠ وعام ١٨٤٨ ، وفلاحون إرلنديون جائمون ، بل ومن كل من بعلل نفسة بفرصة جديدة .

وفي تلك الأثناء ظهر في أمر يكا اتجاه آخر قوى. فإن الانقلاب الصناعي كان دافعاً شديداً لصنع الآلات التي تعمل عمل الكثيرين من الرجال، فنشطت المصانع والمعامل الأمريكية وعلت جعجعتها. وقد أخذ الأمريكيون يشترون ويستعيرون ويحاكون ويسرقون ويبتكرون ويحسنون ما استطاعوا من المخارط والأنوال والمحركات الميكانيكية وجميع الآلات الصناعية . وكانوا قد أظهروا مقدرة فائقة في ممارسة هذه الأمور، ولا سيما أهل نيو إنجلند. وكان فلاحو ولاية كنيتيكت بالفطرة ذوى إلمام بجميع أنواع الحرف. وَّكَانَ عند الأمريكيين ما يحتاجون إليه من القوى المائية والفحم والحديد وجميع المعادن. وكان بينهم صناع من الطراز الأول، فكانت السفن الشراعية التي يصنعونها تمد من عجائب الدنيا . ولم يكونوا مقيدين في إنتاجهم بأى قبود اتتصادية أو تجارية . فاتْسع المجال للذكاء والاختراع. لقدكان هنالك أربعة رجال اخترعوا سفناً بخارية قبل أن يسافر فُولْتن Fulton بسفينته البخارية الأولى في نهر الهُدُّسن، تلك التي من أجلها اعترف له الناس بأنه صاحب الاختراع . وكان الأمريكيون لا يحجمون عن دفع ثمن للذكاء والمهارة . ولذا كان في وسع كل صانع حاذق

أن يكون ذا مستقبل حسن في أمريكا . وقد اخترع محلجة القطن أمريكي من نيو إنجلند يسمى إيلي وِتْنِي Eli Whitney كانت محلجة القطن آلة في غاية البساطة واختراعاً أمريكياً صرفاً ، وقبل اختراع هذه الآلة كان القطن ذو الزعب الأخضر ، وهو القطن الأمريكي ، يفصل من بذوره بالأيدى . وكانت العملية شاقة عملة . وكان الزنجي يمضى يوماً بأ كمله في تنقية بضعة أرطال . ولذلك لم تكن للقطن الأمريكي كمحصول قيمة تذكر

لأن إنتاجه كان أمراً صعباً حتى باستخدام العبيد .
فلما ظهرت آلة الحلج الميكانيكية غيرت سريعاً كل هذا .
كان اختراعها في سنة ١٧٩٣ ، ولكن لم يمض غير سنوات قليلة حتى شاع استعالها في جميع الولايات الجنوبية ، وارتفع إنتاج القطن في الولايات المتحدة من ١٧٠٠ رطل في سنة ١٧٩١ ليلايات المحدة الولايات المنافق الولايات المنافق الولايات المنافق الولايات المنافق الولايات المنافق الولايات المنافق المنافق

ولكن لم كان هذا ؟ كان هذا لأسباب عديدة ، فإن استعباد الزنوج في تلك الأيام كان أمراً قديماً شائعاً في ولايات الجنوب

ومعروفاً فى بعض ولايات الشال . ولكن أمره لم يدم طويلًا فى الشال لأسباب ، منها فساد الجو ، ومنها أن المزارع فى ولايات نيو إنجلند مثلاً — أو فى جهات الحدود — كانت تقوم فى الغالب على جهود العائلات ، وكذلك لم يعتمد الناس على محصول

زراعى رئيسى واحد لتحصيل المال . فلم يكن استخدام العبيد إذن مجديًا اقتصاديًا . وكانت ضده موانع كثيرة . أما في الجنوب فلم يكن الأمر كذلك ، فقد كان الجو هنالك

ملائمًا لاستخدام العبيد لأنه أدفأ وأكثر اعتدالاً. ولذلك كان في استطاعة الزنجى المجلوب حديثًا من إفريقيا أن يحتمل الجو ويعيش . وكانت زراعة التبغ شائعة هناك من البدء ، وكانت زراعته في مساحات واسعة تحتاج إلى كثير من العال غير المهرة للتعدوها .

وبالرغم من ذلك أتى على تجارة الرقيق فى الجنوب حين من الدهر خيل فيه للناس أنها على وشك الانقراض. وكانت أمنية واشنطن وجفرسن وغيرها من قادة المفكرين فى الجنوب أن نموت هذه التجارة موتاً أبدياً. و إذا نظرنا إلى الرقيق ، بغض النظر عن الوجهة الإنسانية ، وجدنا أنه كان يستغل فى الزراطريقة بدائية وغير اقتصادية . فلم يكن من المعقول أن العبد أرض سيده بالعناية التى يتعهد بها الرجل الحر أرضه

إلا إذا كان العبد مخلصاً لسيده . أما صاحب المزرعة فإن كان رجلاً فاضلاً فإنه يشعر بأن عليه تبعة العناية بعبيده سنة بعد سنة ، لأنه مرتبط ارتباطًا غريبًا بهذا النظام الذي عاد عليه بالأرباح . ولكن حين تبوأ القطن مكانته العالية تغيرت الحال لأن الزيادة في القطن كان معناها زيادة العبيد ، وهذه بدورها كان معناها زيادة القطن ، وكلتا الزيادتين معاً معناها فرصة للإثراء . ونتيجة لذلك ازداد الرق تأصلاً وانتشاراً بدلاً من أن ينقرض. ولم يكن جميع أهل الجنوب يملكون العبيد .كلا، فإن أقلية صغيرة كانوا يملَّكون عدداً وافراً من العبيد، بينما كان يملك آخرون -- وهؤلاء أيضاً أقلية - بضعة عبيد أو عبداً واحداً . وكانت تجارة الرقيق على العموم تدر ربحًا وفيرًا على أصحاب المزارع الكبيرة ، وربحًا متوسطًا على أصحاب المزارع المتوسطة . ولكن الربح استحال على الفلاح الصفير المكافح الذي لم يكن لديه مال يشتري به عبداً . على أن ملاك العبيد كانوا في الغالب أغنياء المجتمع وزعماءه وكان القول قولهم .

وهكذا ينباكان التوسع الأمريكي يُعتد نحو الغربكان ينمو جنباً إلى جنب نظامان للحياة مختلفان فى الولايات المستوطنة ، النظام الصناعى ومعه الزراعة التى قام بها رجال أحرار فى الشال، والنظام الزراعى وكان يقوم على أكتاف الأرقاء فى الجنوب.

وكان حتماً أن يأتى يوم يصطدم فيه هذان النظامان. وقد اصطدما فعلاً لأنهما كانا نظامين متباينين تمام التباين. وقد أوضح أبرهام لنكولن الأمر بإيجاز محكم حين قال: « إن يتتا ينقسم على نفسه لا يمكن أن تقوم له قائمة. وفي اعتقادى أن هذه الحكومة لن تستطيع الثبات إذا ظل نصف الولايات يعترف بنظام الاسترقاق والنصف الآخر لا يعترف به. إنني لا أتوقع أن تنفصم عرى الاتحاد، ولا أن أرى البيت متداعياً ، بل أنتظر أن ينتهى هذا الانقسام ويصبح البيت مستقراً على أمر واحد إما هذا وإما ذاك. »

وفي جميع السنين التي مرت على الجمهورية النامية كان الكفاح في سبيل السيادة مستمراً بين الشهال والجنوب، تشتعل ناره تارة وتخبو تارة أخرى إلى حين ثم تشتعل . وكان كل من الجانبين يسعى لاستالة الولايات الغربية الجديدة التي بدأت تدخل في الاتحاد . وكثر التساؤل : أتتبع هذه الولايات نظام الاسترقاق أم نظام الحرية ؟ أتتبع نظام الجنوب أم نظام الشهال ؟ وكان حماً أم نظام الحرية أن ينخذل الجانب إذا كسب أحد الجانبين الولايات الجديدة أن ينخذل الجانب الآخر عند التصويت في الكونجرس . وقد وصاوا في أوقات مختلفة إلى اتفاقات مؤقتة ، ولكن أحداً من هذه الاتفاقات لم يكن حاسماً ، فلم تحل العقدة بل تأجل النضال إلى حين .كانت

الولايات الجنوبية لعهد غير قصير متزعمة الاتحاد إذ كان أربعة من الرؤساء الحمْسة الأول من أبناء ڤرچنيا ، ولكنها اضطرت إلى التقهقر تدريجياً حتى صارت تعتمد على الولايات الشمالية اقتصادياً وسياسياً . وعلى ذلك لم يكن في وسعها إنشاء صناعات خاصة بها، لأن معنى هذا أنها تتخلى عن نظام المزارع الذي توطد فيها . يضاف إلى هذه الصعو بات مسألتان أخر يان ها مسألتا مبدأ . أما الأولى فكانت مسألة حقوق الولايات ، فقد كثر التساؤل حول تحديد مَاهية الاتحاد وكنهه : أكان رابطة دائمة بين جميع الولايات لا تنفصم عراها أم كان مجرد شركة تستطيع أية ولاية أن تنسحب منها منى شاءت ؟ وأية الكلمتين أقوى «المتحدة» أم «الولايات» ؟ أكانت الولايات المتحدة شجرة لا يمكن تقطيعها أو تقسيمها من غير أن تموت الشجرة بأكلها ، أم كانت شركة تجارية يمكن حلها دون ضرر ؟ وعاد إلى الظهور ذلك السؤال القديم الذي كان قد استولى على عقول الناس طول هذه السنين: أيعتبر الفرد نفسه أمريكياً أولاً وڤرچنياً ثانياً ، أم يعتبر نفسه فرجنياً أولاً وأمريكياً ثانياً ؟ .

وأما الثانية فكانت: أيجوز وجود الاسترقاق في أمة وقفت نفسها للحرية وللدفاع عن حقوق الإنسان ؟ وقد اختلطت المسألتان إحداها بالأخرى اختلاطاً معقداً.

قام وقتذاك في الولايات الشالية رجال ونساء متدينون ورعون ينددون بنظام الاسترقاق كله ، و يعتبرونه ظاماً إنسانياً لا يحتمل . كانوا أحياناً يجمحون و يسرفون في تنديدهم ، ولكنهم كانوا مندفعين بعقيدة متوقدة . فكانوا يحتجون احتجاجاً عنيفاً على انتشار تجارة الرقيق ، و يطعنون في القوانين التي أباحت لأسياد العبيد في الجنوب أن يستردوا من هرب من عبيدهم إلى الشال . وأنشأوا جمعيات سرية لمساعدة العبيد على الإفلات من نير العبودية ، كما أرسلوا رجالاً وأسلحة إلى المناطق الواقعة على الحدود كي تضمن بقاءها أرضاً حرة . نعم كان هؤلاء أقلية ولكنها أقلية مؤمنة بعقيدتها مخلصة ومصممة على رأيها . فكانت تغرق في المناداة بعقيدتها . وقد سمى رجال هذه الطائفة « المطالبين بإلغاء الرق » Abolitionists . وكان تنديدهم بالرق تنديداً في الحقيقة بالولايات الجنو بية جميعها .

وقد عُد هؤلاء القوم فى نظر الدين يؤمنون بهم أبطالاً من أولياء الله . أما أهل الجنوب فكانوا يعتبرونهم متعصبين متطرفين يتعرضون لشئون لا تعنيهم . ولما كتب « المطالبون بإلغاء الرق » كتباً عن مظالم الرق وسيئاته أجابتهم صحف الجنوب مشيرة إلى ساعات العمل الطويلة التي يقضيها العال فى مصانع نيو إنجلند و إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضونها . لقد كان هذا حقيقة واقعة،

ولكنه لم يضع حداً للحلاف القائم. وأخذ كل من الجانبين يتشبث برأيه تدريجياً، و بعد ذلك استمر الرأى ينمو بسرعة عظيمة حتى صار عقيدة راسخة، وحتى أن الجنوبيين الذين لم يكونوا يوماً ما من الذين يؤمنون بالاسترقاق أخذوا يعلنون بشدة أن للجنوب الحق في إدارة شئونه بالطريقة التي يراها حتى ولو أدى ذلك إلى الانفصال من الاتحاد . كما أخذ أهل الشمال الذين لم يكونوا من طائقة « المطالبين بإلغاء الرق » يعلنون بدورهم أنه يجب الإبقاء على الاتحاد ولو أدى الأمر إلى حرب أهلية .

وفى اليوم السادس عشر من أكتوبر سنة ١٨٥٩ قام چون براون John Brown وأعوانه بهجوم مسلح على بلدة فى قرچنيا تدعى «هار پرز فيرى» Harpers Ferry لتحرير بعض العبيد، ولكن الهجوم أخفق ولم يحقق الغرض. و بالرغم من أنهذا الهجوم قد أخفق فقد سجلت الحادثة اسم چون براون على صفحات التاريخ الأمريكي. واتسع الشق بينجانبي الاتحاد حتى صار هوة عميقة. وقد عدّ أهل الجنوب چون براون رجلاً متعصباً سفاحاً سعى إلى إثارة ما كان يخشاه جميع الجنوبيين ألا وهو سفاحاً سعى إلى إثارة ما كان يخشاه جميع الجنوبيين ألا وهو عمرد العبيد، أما أهل الشهال — حتى أولئك الذين أنكروا عليه عمله — فقد عدّوه بطلاً مات في سبيل عقيدته ميتة الأبطال. عمله حاء انتخاب الرئيس في سنة ١٨٦٠ تمكن الحرب الجمهوري

من كسب أصوات جميع الولايات الحرة . أما أهل الجنوب فقد انقسمت أصواتهم بين ثلاثة مرشحين للرئاسة وفاز برئاسة الولايات المتحدة مرشح الحزب الجمهورى أبرهام لنكولن من ولاية إلينوى .

## ابرهام لنكولن

من كان هذا الرجل المدعو أبرهام لنكولن؟ ولد أبرهام لنكولن في اليوم الثاني عشر من شهر فبراير سنة ۱۸۰۹ فی کوخ من جذوع الشجر بولایة کینطکی Kentucky وكان أبوه توماس لنكولن من رجال الحدود . كان رجلاً لطيفاً ولكنه كان قليل الحيلة والتدبير في عمله . أما أمه – نائسي هانكس – فكانت بنتاً غير شرعية وفدت بها أمها طفلة تحملها بين ذراعيها وهي تقطع الغابات من فرچنيا إلى كنطكي . وكانت ولادة أبرهام لنكولن على فراش منطى بجاود الدببة، في كوخ ذي باب واحد ونافذة واحدة . هذا هو أبرهام لنكولن الذي نجدله أليوم في واشنطن نصباً عظماً من المرمر يؤمه الجماهير الغفيرة كل يوم ، لينظروا إلى التمثال الذي يمثله وهو جالس ، حتى إذا ما رأوا وجهه المتغضن الفكر خفضوا من أصواتهم احتراماً ، لعلمهم أنهم ينظرون إلى وجه رجل عظيم . واليوم أيضاً يبدو وجه لنكولن على أصغر النقود الأمريكية قيمة - على السنت النحاس -وبجانبه كلة « الحرية » . وكلا الرمزين لائق به ؛ التمثال العظيم وقطعة النقود الصغيرة التي يتداولها الشعب ، لأن لنكولن كان

رجلاً عظماً ،ولأنه قدعاش وماتمن أجل عامة الشعب الذين أحبهم. وكانت أسرة لنكولن قديمة المهد في أمريكا. وكان أفرادها أقوياء الأجسام ومن الطبقة المتوسطة بين الناس ، لا يرتفعون كثيرًا في الحياة ولا ينخفضون كثيرًا . كان جد أبرهام ضابطًا في الحرس الأهلي بڤرچنيا . ثم رحل بعد الثورة إلى كنطكي ، وكانت إذ ذاك في أول عهد استعارها ، فقتله الهنود هناك . هذا ما كان من أمر جده ، أما جدته لأمه فقد كان مجيمًا إلى كنطكي كما ذكرنا . وإذاً فقد انحدر أبرهام من أصلين مقدامين . وكانت أيام حداثته مقرونة بالإقدام.

انتقل توماس لنكولن إلى إنديانا ومعه زوجه وولداه- أبرهام وشقيقته - فهدوا لأنفسهم قطعة من الأرض و بنوا عليها كوخاً . وكانوا ينامون على فراش من أوراق الأشحار اليابسة ، و بمشون حفاة معظم أيام السنة . وكان الأب يقضى وقته في القنص وقليل من فلاحة الأرض، ينما كانت الأم تعنى بأعمالها المنزلية في الكوخ و بولديها . ولما بلغ أبرهام الثامنة من عمره كان قد تعلم استعال الفأس ، وكان في هذه السن يمشي مع أخته ثمانية عشر ميلاً في ذهابهما وإيابهما من مدرسة ذات حجرة واحدة .

وتوفيت أمه وهو في التاسعة من العمر ، فتزوج أبوه من امرأة طيبة عاقلة أحبت الولدين وعُنيت بهما كما لوكانا ولديها . عما أبرهام

وصار طویل القامة ، قوی الجسم ، یحسن استعمال الفأس ، مصارعاً من الطراز الأول . وقد على عند أناس مختلفين ؛ فكان يفلق قطع الخشب عند قوم ، ويقوم بأعمال شتى عند آخرين. ولكنه كأن لا ينقطع عن القراءة والتفكير. ولم تكن هنالك في جهات الحدود كتب كثيرة ، ولكنه بحث عنها وتوصل إلى ماوجد منها وقرأها جميعها المرة تلو المرة ، وَلَكُمْ قال لأصدقائه : « إن في الكتب ما أريد معرفته من الأمور . وأعزّ صديق لي هو الذي يأتيني بكتاب لم أقرأه » . وكان يطيل السهر في القراءة منبطحاً على الأرض أمام ضوء نار الموقد . كان يقرأ و يفكر فما يقرأ . . كان يحب السمر والمزاح ويجيد سرد القصص بشكل يدعو للإعجاب . وقد قيل عنه إنه يؤثر سرد القصص على العمل ، ولكنه كان معروفاً عنه بأنه يستطيع أن يعمل بجد واجتهاد لو أراد ذلك . وقد ظل طول حياته مشغوفًا بسرد القصص ، فكان يسردها تارة ليوضح بها أمراً وتارة لمجرد الفكاهة والمتعة . هذه ناحية من نواحيه . وهناك ناحية أخرى تميز بها ، هي شعور عيق من الكا به يغمر وجهه كالموجة . فكان يبدو في هذه الحالكا أنه أكثر الناس عماً . ومن يدرى ؟ فربما كان كذلك .

كان يريد شيئًا ولكنه لم يدركنهه . وقد اتخذ لنفسه حانوتًا ردحًا من الزمن ، ولكنه لم يفلح وتراكمت عليه الديون . ومضت

عليه سنون وهو يوفى أصحابها حتى دفعها جميعيا كاملة . وقرأ بعض كتب القانون وامتهن الملاحة النهرية ومسح الأرض ، ثم كان وكيلاً لمكتب بريد . بدأ يخطب الناس فى مناسبات مختلفة فانكشف له أنه يستطيع الخطابة فاستمر يزاول الخطابة بكلام سهل واضح يفهمه الناس . ولما بلغ الخامسة والعشرين من عره انتخب عضواً فى المجلس التشريعي لولاية إلينوي فمرن فيه على أساليب السياسة وخبر الناس . ولكنه ظل كاكان أولاً يريد شيئاً ويبحث عن شيء . وأحب فتاة ، ولكن الموت عاجلها قبل أن يقترن بها ، كا عاجل أمه من قبل وشقيقته وهي فى الثانية عشرة من عمرها . فكان الموت يتسرب من وقت لآخر إلى حياته كاللحن الموسيق المحزن . ولم يكن فى مقدور القصص حياته كاللحن الموسيق المحزن . ولم يكن فى مقدور القصص الفكاهية أن تغير من حقيقة الموت ، تلك الحقيقة العجيبة التي لا تقبل جدلاً ولا شكاً .

ولما بلغ الثامنة والعشرين من عمره ذهب إلى سير نجفيلد Springfield من أعمال إلينوى ، وفى جيبه سبعة دولارات ليبدأ حياته كمحام . وكان عدد سكان سير تجفيلد فى ذلك الوقت ١٥٠٠ نسمة ، فلم تكن بحال أكبر مدينة رآها لأنه كان قد ذهب من قبل فى صندله النهرى إلى مدينة نيو أورليز ، على أن سير تجفيله كانت فى نظره مدينة كبيرة .

استقر لنڪولن في سپرنجفيلد ، وتزوج من ماري تود Mary Todd ، وكانت امرأة ذكية طموحة حادة المزاج . وقد رزقا أطفالًا ، وكان يحب أن يلعب معهم حتى حينا كانوا يبعثرون الأقلام في مكتبه ويلوثون أنحاءه بالحبر ، وقد أصبح محاميًا مشهورًا ناجحًا . وعرف فيــه الناس الأمانة فسموه «الأمين» . وكانوا يعلمون أنه لا يترافع في قضية إلا إذا كان مقتنعاً في قرارة نفسه أنه يدافع عن وجَّهة الحق . وانتخب ليكون عضواً في الكونجرس، ولكن بعد انتهاء مدته لم يعد انتخابه . وقد شعر أصدقاؤه بسوء الحظ وحسبوا أنه سيمضي بقية حياته محامياً في بلدة صغيرة ذا شهرة محلية ، بارعاً في سرد القصص ، يتمنى الناس سماعه . أما هو فظل يسير في شوارع سپرنجفيلد جيئة وذهابًا ، مرتديًا ثيابه السوداء العتيقة ، وعلى رأسه قبعته العالية التي كان يحفظ فيها أوراقه ، أو كان يسوق عربته في الطرق المتوحلة التي أنشئت حديثاً بالولاية . وكان يبدو متعجباً مَفَكُراً ، متسائلاً ، حزيناً ، أو رفيقاً مداعباً . وقد ظل قادراً على استمالة الناس واكتساب صداقتهم . ولكن كان من الصعب أن يفهم أحدكنهه . وكان يدعوه الناس الذين لا يعرفونه عن قرب بمرخم اسمه « أيب » . و بعد بلوغه سن الأر بعين كانوا يدعونه « أيب العجوز » ، ولكن زوجته وشريكه في مكتب

المحاماة كانا مدعوانه « المستر لنكولن » .

وحوالي سنة ١٨٥٤ اتجه تفكيره وتساؤله إلى مسألة الرق وحالة اتحاد الولايات. ولم يكن يضمر لملاك العبيد كراهية أو حقداً كبيراً . ولكنه قال في خطبة ألقاها في پيوريا Peoria « إن الاسترقاق مبعثه الأثرة الغريزية في الإنسان ، ولكن محاربة الاسترقاق أساسها محبته للعدل » ولم يزد على هذا فى ذلك الوقت. ولكنه في سنة ١٨٥٨ حيناكان مرشحاً لعضوية مجلس الشيوخ ضد ستِيڤِن دو جُلاس Stephen Douglas - الذي كان من أعظم الخطباء شهرة فى الأمة – ألقى الخطبة المشهورة بخطبة « البيت المنقسم على نفسه » . وقد طافِ الاثنان في ولاية إلينوي . متناظرين في موضوع الرق ، فكان لنكولن المحامي الريغي الساذج يقف في وجه دوجلاس الملقب « بالجبار الصغير » . وقد فاز دُوجِلاس بالعضوية لمجلس الشيوخ ، ولكن كلات لنكولن تغلغلت في قاوب الناس ، وها هو ذا اقتماس منها :

« لست أسأل للزنجي سوى أمر واحدهو: إذا كنت لاتحبه فدعه وشأنه . وإذا كان الله لم يعطه إلا قليلاً فدعه يتمتع بهذا القليل. »

« إن اعتمادنا هو على حب الحرية الذي غرسه الله في قلوبنا ، وحصانتنا هي في المحافظة على الروح التي تقدر الحرية كتراث شرعى لكل البشر فى كل مكان . فإذا قضيتم على هذه الروح زرعتم بذور الاستبداد حول عتبات أبوابكم . و إذا عودتم أنفسكم رؤية سلاسل الرق والعبودية أعددتم أنفسكم للتنكيل بها . »

« إنها حرب أبدية بين مبدأين ، أولها الحق المشترك لكل الناس ، وثانيهما حق الملوك الإلهى - أو هى الروح التى تقول: 
كدَّ وحصِّل الخبز وأنا آكله . ومهما يكن شكلها فإنها المبدأ الاستبدادي بعينه . »

وكانت له كلات أخرى مليئة بالفكاهة والسخرية . وحدث أن اقترب منه شخص بمصباح ليتبين وجهه فى ليلة ظلماء فاستهل خطبة بقوله : « أيها الأصدقاء إنى إذا ما وقفت فى الظلام بحيث لا تروننى ازدادت محبتكم لى » وسمع مرة بجنازة فحمة لرجل ذى أبهة فقال « لو كان القائد فلان قد تنبأ بفخامة الجنازة التى ستعمل له لآثر الموت من زمن طويل » . ولكن كلات لنكولن الأخرى التى استمرت تتغلغل وتتلظى فى أفئدة الناس هى : خلق الناس أحراراً و بجب أن يظلوا أحراراً ؛ إن الاسترقاق لظلم ؛ الديمقراطية شى، حقيق ملموس وفى وسع الناس أن يسيروا عليها فى الديمقراطية شى، حقيق ملموس وفى وسع الناس أن يسيروا عليها فى حياتهم . وأخيراً أخذ الحزب الجمهورى الجديد على نفسه عهداً أن ينفذ بعض المبادى، الخاصة بسكان الحدود ، وأن يوزع بعض ينفذ بعض المبادى، الخاصة بسكان الحدود ، وأن يوزع بعض الأراضى على سكان المناطق الغربية ، وأن يحارب الرق ، وعقد

مؤيمراً رشح أبرهام لنكولن ليكون رئيس البلاد. ولما فاز بالانتخاب باع بيته ، وحزم صناديق أمتعته بنفسه ، وكتب عليها العنوان التالى « أبرهام لنكولن ، البيت الأبيض ، واشنطن » . وكان عره حينذاك إحدى وخسين سنة . وقد ودع أصدقاءه فى سير نجفيل فقال :

لا أصدقائى ، لقد عشت يينكم أكثر من ربع قرن ، عشت هنا من أيام شبابى إلى أن أدركتنى الشيخوخة . وهنا ولد جميع أولادى وهنا دفن واحد منهم . واليوم أترككم لأقوم بواجب أكثر صعوبة من الواجب الذى ألتى على عاتق الجنرال واشنطن ومالم يكن معى الله العظيم و يساعدنى كا ساعده فإننى لابد مخذول . فلنضرع جميعاً إلى الله رب آبائنا الذى رعاهم ألا يتخلى عنا الآن . وأثرككم جميعاً في حفظ الله . . وبهذه الكلمات القليلة أودعكم والآن ماذا سيحدث يا ترى ؟

## الحربب الأهلبة

قطع الجنوب على نفسه عهداً ألا يقبل رئيساً جههورياً . فانفصلت ساوث كارولينا عن الولايات المتحدة في اليوم العشرين من شهر ديسمبرسنة ١٨٦٠ وتبعتها ولايات آلاباما ، ومسيسني ، وفاوريدا ، ولويزيانا ، وچورچيا في الشهرين التاليين . وفي اليوم الثلمن من فبراير سنة ١٨٦١ اجتمع في مدينة مُنتجومري الثلمن من فبراير سنة ١٨٦١ اجتمع في مدينة مُنتجومري الشامن من فبراير سنة آلاباما مندو بون يمثلون هذه الولايات المتحالفة الأمريكية الست المنفصلة ، وألفوا « الولايات المتحالفة الأمريكية» الست المنفصلة ، وألفوا « الولايات المتحالفة الأمريكية المنبوعين المنفصة إليها ولاية تكساس . وكان تنصيب لنكولن رئيساً في الرابع من شهر مارس ، فأعلن في خطبته الافتتاحية موقفه بجلاء وحزم إذ قال :

« إن المسألة الخطيرة - مسألة الحرب الأهلية - في أيديكم أنتم لا في يدى . إن الحكومة لن تهاجكم . وإنني أعتقد ، وفقاً لسنة الكون والدستور ، أن اتحاد هذه الولايات هو اتحاد دائم ولا يجوز قانونياً لأية ولاية بمحض اختيارها أن تنفصل عن الاتحاد» وفي اليوم الثاني عشرمن إبريل سنة ١٨٦١ أطلقت الرصاصات

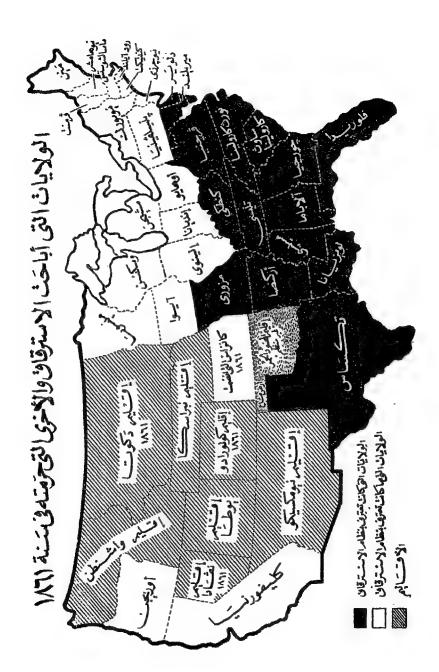

الأولى فى الحرب الأهلية ، وانضمت إلى التحالف أربع ولايات جنوبية أخرى هى ڤرچنيا وأركنا وتنسي ونورث كارولينا . وهكذا كان بدء الحرب التى استمرت أربع سنوات ، والتى قاتل فيها الفريقان بشجاعة ومرارة . فالذين ماتوا فى سبيل الجنوب اعتقدوا أنهم كانوا يعملون على توطيد الاستقلال الذى أحرزه آباؤهم من قبلهم ، والذين ماتوا فى سبيل الشهال اعتقدوا أنهم كانوا يعملون على توطيد الاتحاد الذى خلفه لهم آباؤهم ، ويؤخذ من أوثق المصادر أن عدد ضحايا هذه الحرب الأهلية بلغ ٢٠٠٠٠٠٠ نفس ماتوا قتلاً أو من الجروح والأو بئة .

وفى وسعنا أن نذكر أسماء المارك الكبيرة ولكنها لا تروى لنا القصة كاملة ، فالقصة الكاملة محفوظة فى قلوب الرجال والنساء، في قلوب رجال مثل روبرت لى Robert E. Leo القائد الجنوبي العظيم الذي اشتهر بالشهامة والرقة ، والذي كان محبو با من جيشه وأمته . وقد حارب بمهارة تخلب الأبصار إلى أن ذاق كاس الانخدال المريرة ، فسلم تسليم الأبطال ، وبذل كل ما فى وسعه في سبيل بلاده المقهورة ليرشدها إلى طريق العدل والسلام . وتجد القصة كاملة أيضاً في المغامرات التي قام بها فرسان الجنوب . وفي المقاومة العنيدة التي أبداها جنود الاتحاد والتي قررت مصير المعركة في حتيسبرج Gettysburg تلك المعركة الفاصلة في هذه الحرب .

وتجد القصة كاملة فى قلوب عدد لا يحصى من عامة الشعب فى الولايات الجنوبية والشمالية بمن لم يسجل التاريخ أسماءهم ولكنهم تألموا، و احتماوا، وكانواشجماناً، وضحوا بكل شىء فى سبيل المبدأ الذى كانوا يؤ منون به . وربما كان الأولى أن نذكر هنا ماقاله الرئيس لنكولن فى خطبته التى ألقاها فى جتيسبرج عند مقبرة لضحايا هذه المركة :

« منذ سبع وثمانين سنة أنشأ آباؤنا في هذه القارة أمة جديدة قامت على الحرية ، وكرست نفسها للمبدأ القائل بأن الناس حميعًا خلقوا متساوين .

« ونحن الآن مشتبكون في حرب أهلية كبرى تمتحن هذه الأمة ليظهر ما إذا كان في وسعها ، أو وسع أية أمة أخرى قامت على هذا الأساس وكرست نفسها له ، أن تعيش طويلاً . وها نحن أولاء قد اجتمعنا في ميدان عظيم من ميادين هذه الحرب ، وجئنا لنكرس جزءاً من هذا الميدان ليكون المثوى الأخير لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم لكى تحيا الأمة . و إنه لمن اللياقة والسداد أن نفعل ذلك .

« على أنه من وجه أعمّ لا يمكننا أن نكرس هذه الأرض أو نضفي عليها قدسية ، فإن الرجال الشجعان – الأحياء منهم والأموات – الذين قاتلوا هنا قد قدسوها تقديساً أعظم من أن

تزيد عليه أو ننقص منه بقوتنا الحقيرة . وسوف لا يأبه المالم كثيراً أو يذكر طويلاً ما نقوله هنا ، ولكنه لن ينسى ما فعله هؤلاء الرجال هنا . ولذلك يجدر بنا - نحن الأحياء - أن نكرس أنفسنا للعمل النبيل الذى ساهم فى سبيل تقدمه أولئك الذين حار بوا هنا . نعم يجدر بنا أن نكرس حياتنا للقيام بالواجب العظيم الذي لا يزال أمامنا . فنستمد من هؤلاء الأموات المكرمين إخلاصاً متزايداً للمبدأ الذي بذلوا في سبيله أكثر ما يمكن من إخلاص . ونعقد العزم هنا على ألا تذهب أرواح هؤلاء الأموات المحدى ، وعلى أن الحرية بفضل الله ستبعث في هذه الأمة بعثا جديداً ، وألا تمحى من الأرض الحكومة الشعبية التي يقوم بها الشعب في سبيل الشعب .»

أو لنذكر هنا ما قاله لنكولن فى خطبته الافتتاحية حينها نُصّب رئيساً للمرة الثانية ، قال :

« لننزعن الشر من نفوسنا فلا نضمره لأحد، وليكن خيرنا المحميع . ولنكن ثابتين في الحق كما يريه الله لنا . ولنعمل جهدنا لكى نتم العمل الذي بين أيدينا ، فنضمد جروح الأمة ، ونعنى بمن تحملوا الحرب و بأراملهم وأيتامهم . ولنسع إلى كل ما يوصلنا إلى سلام عادل دائم في حياتنا الداخلية وفي علاقاتنا بالأم الأخرى جميعها . »

هذه هى الروح الأمريكية ، وهذه هى الروح التى دفعت لنكولن إلى الحرب. ولو أتيح له أن يعقد الصلح لعقده بهذه الروح نفسها . ولكن قاتلاً أطلق عليه الرصاص فى اليوم الرابع عشر منشهر إبريل سنة ١٨٦٥ بعد عشرة أيام من انتهاء الحرب. ومات فى اليوم التالى .

## النعسمير

والآن أصبح أمام الأمة واجب آخر ، هو واجب إعادة البناء و إعادة الإنشاء والتوفيق بين الجانبين .

كان لنكولن قد حرر أرقاء الجنوب في اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٨٦٢ ، حين أصدر بياناً يعلن فيه أن جميع الأرقاء الذين في الولايات المتحدة أو المناطق الثائرة ضد الولايات المتحدة سيصبحون منذ اليوم الأول من يناير سنة ١٨٦٣ أحراراً إلى الأبد . وفي سنة ١٨٦٥ وسنة ١٨٦٨ قرر الكونجرس التعديل الثالث عشر والتعديل الرابع عشر في الدستور ، وقضى هذان التعديلان بأنه « يحرم في الولايات المتحدة أو أي مكان تابع لها ، قضائياً ، الاسترقاق والخدمة الإجبارية » ... «وأنجيع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لقوانينها يمتبرون من مواطني الولايات المتحدة والولاية المقيمين فيها ، فلا يجوز لأية ولاية أن تسن أو تنفذ أي قانون يحد من حقوق أهالي الولايات المتحدة أو المتيازاتهم ، كما لا يجوز من حقوق أهالي الولايات المتحدة أو المتيازاتهم ، كما لا يجوز لأية ولاية أن تسن أو الخرية أو المتلسكات الأي ولاية أن تحرم أحداً من الحياة أو الحرية أو المتلسكات الا يمتضي القانون »

وبذلك انتهى الرق فى الولايات المتحدة كما انتهى اجتمال الفصال الولايات وانقسام البلاد إلى جمهوريات عديدة مختلفة . وكان تقرير هذين الأمرين نتيجة لتلك الحرب التى دامت أربع سنوات . وهكذا أصبحت الأمة التى ولدت سنة ١٧٦٧ وحدة لا تتحرأ فى سنة ١٨٦٥ .

على أنه بقى فى البلاد مسائل كثيرة . فقد حُرر العبيد فجأة وأصبحوا من مواطنى الولايات المتحدة الشرعيين دون أن يكون لحم — فى كثير من الحالات – إلمام بالتبعات التى يستازمها هذا التحرير . وقُضى قضاء تامًا على النظام الذى سارت عليه المزارع فى الجنوب سنين طويلة ، وأدت سنوات الكفاح المديدة إلى الفقر . ومات كثير من الزعاء البيض من أهل الجنوب فى الحرب، وأقسم آخرون يمين الإخلاص الولايات المتحدة ولكنهم ظلوا يعدونها عدوة .

ومما لا شك فيه أنه لوظل لنكولن على قيد الحياة لحلت مسألة إعادة الإنشاء، وإرجاع الولايات الجنوبية إلى الاتحاد، بحكمة وروية أكثر . ولكن الحال ساءت على العموم إذ قام بالأمر أناس يميلون للانتقام ، فأرادوا معاقبة الجنوب بدلاً من إنشاء أمة عظمة .

على أن من الإنصاف أن نقول هنا عن الأمريكيين إنهم لم

يقوموا بعملية تطهير أريقت فيها الدماء، فلم يحكم على الناس بالقتل جملة ولم تقطع رؤوس .

أما المتعصبون القلائل الذين دبر وا اغتيال لنكولن وغيره من زعاء الحكومة ، فقد نفذ فيهم حكم الإعدام . وأما القاتل نفسه فقد تعقبه أولو الأمر ، وأطلقوا عليه الرصاص فمات . وقد أعدم شنقاً السجان المضطرب الذي عذب أسرى من الشال كانوا في معسكر بالجنوب تحت إشرافه . وأما چفرسن ديفيس معسكر بالجنوب تحت إشرافه . وأما چفرسن ديفيس السابق للتحالف فقد اعتقل في السجن ردحاً من الزمن مع بعض معاونيه ثم أطلق سراحه . وهذا كل ما حرى .

ولم يقدم للمحاكمة على تهمة الخيانة أحد من عظاء القواد والسياسيين في الجنوب .

وكان المثل الرائع الذي ضربه القائد لى Loo في انكساره قدوة لحميم أهانى الجنوب. فقد كان في وسعه أن يدخل ميدان التجارة ويستغل اسمه وشهرته، كما كان في وسعه أن ينشر مذكراته في كتاب لا بد أن تشتريه كل أسرة في الجنوب بأي ثمن كان ، ولو فعل لكان رجلاً آخر غير الذي عرفه الناس. أما وقد كان مؤمناً طول حياته بوجوب تربية الشعب وتثقيفه ، فقد رضى أن يصير رئيساً لجامعة صغيرة في الجنوب

حيث قام بمهمته خير قيام مسترشداً بصبر و إخلاص عظيمين في أداء الواحب ، وكان اسم الجامعة التي ذهب إليها ٥ جامعة واشنطن ٥ أما اليوم فتعرف « بجامعة واشنطن ولي » .

لقد بقي الحقد في النفوس ، وكانت هنالك مظالم ، واستمر الجنوب مدة من الزمن تحت الحكم العسكري ، وقاسي الشدائد الجنودُ الذين كانوا في حيش الولايات المتحالفة ، وكذلك قامي الزنوج الذين جاءتهم الحرية على حين فجأة إذ احتال عليهم أشرار من الجانبين . ولما كان حق الاشتراك في الانتخاب قد جاءهم على غير انتظار فقد جاز لهم أن يؤلفوا حكومات في بعض الولايات، أو أن يماعدوا على تأليفها دون أن تكون لهم خبرة سابقة في الحكم الذاتي . فلا عجب أن كانت هذه الحكومات فاسدة وغير قادرة ومسرفة ، نعم إنهم سنُّوا كثيراً من القوانين السليمة المصلحة ، ولكن بعض الأهالي البيض من الذين لا ضمير لهم ، · ولاسما بعض الشاليين المستوطنين في الجنوب، استعماوا المشرّعين الرنوج لمم آربهم الخاصة ، ومنعوا الأكفاء المخلصين من البيض من الوصول إلى مناصب الحكومة . ولم يكن لمثل هذه الحال أن تستمر طويلاً ، ذلك لأن المسألة لم تحل حلاً مرضياً موفقاً . من أجل هذا لم تأت سنة ١٨٧٧ حتى عادت حكومات الولايات الجنوبية فأصبحت في أيدي البيض.

على أن الزنجى كان قد حُرر ، ولم يكن ليدفع به ثانية إلى العبودية . وكان الجنوب قد هزم فى الحرب وافتقر بسبب ما أصابه من الدمار ، ولكنه أعيد للاتحاد . وأصبح الرجال الذين حار بوا فى سبيل الولايات المتحالفة نواباً وشيوخاً وحكاماً للولايات . ولما وقعت الحرب الإسبانية الأمريكية بعد ثلاث وثلاثين سنة من المنهاء الحرب الأهلية التحق فتزهيو لي Fitzhugh Lec وغيره من حنود التحالف مخدمة جيش الولايات المتحدة فحدموا بإخلاص وكفائة . وقد قال خطيب كبير عند بدء ذلك العهد : «كما أنه لم يسبق مثيل لذلك الخراب العظيم ، كذلك ليس ثمة شبيه لهذا الإصلاح السريع . فإن الجندى انتقل من خندق الحرب إلى المحراث والحوال التي كانت تسيل فيها الدماء في شهر إبريل غدت المحروة بالمزروعات الخضراء في شهر يونيه » .

لقد أصيبت الأمة في ذلك الحين بصدمة عنيفة ، ولكنها ضمدت جروحها ، وبالرغم من الأخطاء والعثرات والعيوب التي رافقت عهد التعمير استطاع الشعب باتحاده أن يسير إلى الأمام قدماً .

## عصرالبرونز وعصرالرصاص

سار الشعب إلى الأمام ، ولكن إلى أين؟

هذا هو السؤال الذي كانت تتداوله ألسنة الكثير من خيرة الأمريكيين والأوربيين وأعقلهم . وإنه لسؤال لم يفتر قط في تاريخ أمريكا كله ، ولا يزال يُذكر حتى اليوم .

إلى أين أنتم ذاهبون؟ وماذا أنتم فاعلون، ولماذا تفعلون ما أنتم فاعلون؟ وماذا تتوقعون أن تبنوا في نهاية الأمر؟

لقد أصبح قولاً سائراً على أفواه الأمريكيين « إننا لا ندرى إلى أين نحن سائرون ، ولكنناسائرون فى الطريق » . وهذا صحيح إلى حد ما ، فالأمريكيون قوم لا يشعرون بالسعادة وهم ساكنون ، و إنما يفضلون أن يفعلوا شيئاً ما حتى ولو كان هذا الشيء خطأ حين يفعلونه . إنهم يبنون شيئاً فى غير محله متكبدين فيه صعوبات عظيمة ، ثم يرون أنه لا بد من هدمه فيهدمونه و يتحملون صعوبات أخرى ، مؤثرين ذلك كله على البقاء من غير بناء . لقد ظهر يبنهم فلاسفة يطيلون التأمل ولكن الأمريكيين على العموم كشعب لا يميلون إلى إطالة التأمل ، فهم يريدون أن على العموم كشعب لا يميلون على إطالة التأمل ، فهم يريدون أن يتجزوا على عجل ما يعملون حتى يبدأوا عملاً آخر . فإن لم يكن

الديهم ما يعملون شعروا بالضيق والنكد . وهذا ما ضايقهم حقاً في الأزمة الاقتصادية الأخيرة ، حين كانت الأعمال راكدة لمدة غير قصيرة . وهم دائماً يتطلعون إلى المستقبل لعله يعوضهم عما وقعوا فيه من أخطاء في الماضي . وهذه الصفات التي أشرنا إليها توقعهم أحياناً في متاعب ، وهي نقطة الضعف فيهم كما أنها نقطة القوة . فهم قوم مرنون وغير جامدين ، على استعداد دائماً ليتعلموا ويجربوا . فاو أنهم أعطوا على حين فجأة جنة كاملة أرضها من ذهب لبدأوا من فورهم يحاولون تحسينها .

لقد حلم الأمريكيون بأشياء كثيرة في الماضى ؛ حلموا باستقلال أهل الحدود الذي نالوه بالنصال ، وبالجمهورية الحرة التي تشبه جمهورية الرومان، وبالجمهورية القائمة على مجتمع ريني والتي تخيلها خفرسن ، وبالديمقراطية التي نمت على الحدود ونادى بها أندرو چاكس ، وبالديمقراطية التي قال عنها لنكولن «كا أنني لا أقبل أن أكون سيداً. هذه لا أقبل أن أكون سيداً. هذه هي الديمقراطية كما أفهمها»، و بما تمثل في القائد لي Leo من أسمى ما على الشرف والقيام بالواجب الخاليين من الأثرة ، ومن أسمى ما وصل إليه نظام المزارع في الجنوب ، هذا النظام الذي كمان يباشره أفراد الطبقة الأرستقراطية المهذبة المرحة المسرفة ، أولئك الذين كانوا يتمسكون بقواعد الجنتلمان ضمن نظام الجمهورية . وهنالك

كم جاعة المطهر بن في نيو إنجلند والدعوة إلى البساطة في المعشة والسمو في التفكير . بل إن هنالك عشرات الآلاف من الأحلام التي لمعت ثم اختفت . وقد جرّبت جماعات صغيرة في أمريكا كل أنواع نظم الحياة الممكنة كنظام الشيوعية ، والاشتراكية ، وتعدد الزوجات والعزو بة ، وتحديد النسل ، وتسليم مقاليد الحكم لنبي من أنبيائهم أو شيخ من شيوخهم ، والاهتداء بالأرواح . وعلى العموم فقد خبروا كل نظام ممكن . ولم يكن ما يعترضهم

فى تجاربهم ما دامت تلك التجارب لا تعرقل سير الأمة ولا تضايق جيرانهم . فلقد كانت البلاد متسعة للجميع . كان من الفضائل أن يعمل الإنسان ، أى أن العمل كان

فضيلة . وكان جمع المال فضيلة أيضاً . وكان الناس يحترمون المترين لأنهم أثروا . وكان من الفضيلة أن يعمل المرء عملاً كبيراً ، وأن ينشىء شيئاً كبيراً سواء أكان من نوع العمل أم من نوع المال ، بل إن كبر الحجم كان يعد في حد ذاته فضيلة .

أما هؤلاء الذين لم يعملوا، ولم يكو نوا ثروة، فقد اعتبرهم الناس كسالى ضعاف الهمة، عالة على المجتمع، ولم يحسترموهم إلا إذا استطاعوا أن يبرهنوا أنهم كانوا قد علوا شيئاً كبيراً أو جديداً أو ذا قيمة مالية. فإذا كان الرجل مخترعاً كإديسون Edison مثلاً احترمه النياس كثيراً من أجل المصباح الكهربائي الذي الذي

اخترعه ، وكان فى مقدور كل إنسان أن يضيئه وأن يطفئه . أما إذا كان الرجل متبحراً فى الطبيعة مثل وِلَرَد جِبْز Willard فلا يكاد أحد يعلم بأمره . لقد كان مقياس كل شيء هو

هذا السؤال: أيؤدي هذأ الشيء وظيفته ؟ وما ثمنه إذاً ؟ وهكذا تمت أعمال مادية عظيمة ، ونفذت مشروعات كبيرة تحت تأثير هذا الحافز الشديد والمنافسة القوية . فقد أنشئت السكك الحديدية عبر القارة مخترقة حِبالاً وصارى ، كما لوكان الذين أنشأوها من الجن لا من الآدميين ، وأسست مدن ونمت وازدهرت في جهات لم يكن بها مدن من قبل ، وقطعت أشجار وغامات بأكلها وأرسلت أخشابها عائمة في النهر لتنشر في المعامل. واستخرج من الأرض الحديد ، والرصاص ، والذهب ، والبترول، والقصدير، والفضة، وكأن مليونًا من الجن قاموا باستخراجها. وكانت نيران الأفران الكبيرة تشتمل ليل نهار لمهر المعادن. وما جاءت سنة ١٩٠٠ حتى صار في وسع المعامل الأمريكية أن تنتج من الصلب شل ما كانت تنتجه بريطانيا العظمي وألمانيا ممًّا . أضف إلى ذلك استمرار الاختراعات ومواصلة إدخال التحسينات على الآلات الميكانيكية كالتلغراف والتليفون والنور الكهربائي والأسلاك البرقية عبر الحيط الأطلنطي والآلات الميكانيكية الزراعية الخاصة بالحصاد والدرس والتذرية والحرث:

ولم تكن كل هذه الاختراعات أمريكية ، ولكن الأمريكي كان يسمى للحصول على كل اختراع جديد ثم يعمل على تحسينه وصنعه بكميات كبيرة ، ويغامر في استغلاله بماله لعله يظفر من الربح بثروة عظيمة . وقد يكون الشيء المستغل قطعة أرض بمدينة أوماها Omaha أو دباييس المشابك . وقد أثرى كثيرون من البترول والسكك الحديدية والمناجم والآلات الميكانيكية والاختراعات . نعم لقد حلت بالشعب كوارث مالية وأزمات اقتصادية ، ولكنهم كانوا يقولون بعدها : « لنبدأ العمل من جديد ولنستمر في السير و إذا أضعنا ثروة جمعنا غيرها » . هذه كانت طريقة الأمريكيين في حياتهم . و إذا استطاع رجل مثل أندرو كارنيجي Andrew Carnegie أن يجمع ثروة قدرها أربعاثة مليون دولار من شركة الصلب التي أنشأها قيل له « لله درّك » . وهذا دليل على ما قد استطاع أن يبلغه في أمر يكا صبي فقير مجد . وقضت الظروف على الأمريكي أن يكون عنده تليفون ونور كهربائي وسيارة كي يجاري الجهور . فإذا لم يرغب في هذه الأشياء فعليه أن يحيد عن الطريق لأنه كان هناك كثيرون يرغبون فيها . وقدكانت الحياة مليئة بالحركة والنشاط والسرعة فى كل شيء وكأن كل إنسان يقول: إنني جد مشغول وليس عندي وقب لإضاعته معك، وأنا لا أعمل للتسلية ولكن لكسب المــال .

140

انظر إلى دار الأوبرا الجديدة و إلى المصنع الجديد و إلى الجامعة الجديدة والسحن الجديد و إلى زرائب البهائم الجديدة ، إنها جميعها أكبر وأحسن مماكان قبلها . فإن لم تمجبنا هدمناها و بنينا غيرها أكبر منها وأحسن . إننا منهمكون في الأعمال ، إننا سائرون على عجل . إننا ناهضون على أرجلنا وسائرون إلى الأمام ، ونحن لا ندرى إلى أين نسير ، ولكنا سائرون في الطريق .

نم إن ذلك لم يكن كله صحيحاً أو هو لا ينطبق بتمامه على جميع الأمريكيين ، ولكن هذه هى الروح التى سادت فى ذلك العصر . فنى أثناء تلك السنين الطويلة كان ملايين من الناس بعيشون بأمانة واستقامة وفى سكون يخشون الله ولا يعبدون المال . وفى تلك الأثناء أيضاً ارتفعت من قدماء الأمريكيين ومحدثيهم أصوات قوية بالاحتجاج تقول « ليس هذا ما نسعى إليه حقاً ، أسوات قوية بالاحتجاج تقول « ليس هذا ما نسعى إليه حقاً ، وكان المحتجون من طبقات مختلفة ، فمن تشارلس فرانسيس آدمن وكان المحتجون من طبقات مختلفة ، فمن تشارلس فرانسيس آدمن جون ألتجلد Charles Francis Adams الذي كان حاكماً على ولاية إلينوى جون ألتجلد John Altgeld الذي كان حاكماً على ولاية إلينوى والذي دافع عن حقوق العال حين أضر بوا ضد شركة بولمان ، ولا ذهب إلى أبعد من ذلك ودافع عن حقهم فى الإضراب ضد ملطة الحكومة المركزية نفسها ، وقد أصابه من أجل هذا

الموقف كثير من الكراهية والسباب ، على أن الأمور فى أمريكا ظلت محتفظة فى تلك الأيام بمظاهر السرعة والعجلة والصخب والإنشاء وتكوين التروات وارتفاع الأصوات القوية . ومن الأمثلة على ذلك أن مارك توين Mark Twain كان كاتباً بليفاً يحب الإنسانية ويكره الظلم والاستبداد والتمييز بين الطبقات ، ولكنه مع ذلك لم يحجم عن بذل سنين من عمره و إنفاق كل ماله فى مشروع لصنع آلات الطباعة ، ولكنه لم ينجح فى النهاية .

فلم فعل ذلك ؟ ذلك لأنه ما كان كافياً حينذاك أن يكون الإنسان كاتباً ، ولذلك لم يقنع توين بشهرة الكتابة ، هذا إلى أنه كان كباق الأمريكيين مولعاً بالآلات الميكانيكية . ولو أنه مجيح في مشروعه لبلغ النجاح الذي أصابه عشرات المثرين الذين تلألاً نجمهم فترة ثم خبا .

واكتشفت أوربا شيئاً جديداً، هو الأمريكي صاحب الملايين، فقد كان يذهب صاحب الملايين إلى أوربا وجيوبه محشوة بالمال ويمضى وقته فى التفرج وتدخين سيجاره الفليظ. فإذا كان له بنات زوجهن من نبلا، وأمراء معدمين، وكان يشترى السجاد واللوحات الفنية والمماثيل والكتب النادرة والقصور الشامخة وأروع الأشياء الفنية وأسخفها. وكان يستفيد من ماله تجار التحف وأروع الأشياء الفنية وأسخفها. وكان يستفيد من ماله تجار التحف

الفنية والمفلسون من ذوى الألقاب والمحتالون والفنانون الحقيقيون وتجار الأثاث النشاشون الذين كانوا يغيرون من الأثاث الحديث ليوهموه أنه قديم ذو قيمة أثرية . ولَـكُم صوره النــاس صوراً كاريكاتورية وهزأوا به وضكوا منه ، ولكنه كان يدفع الثمن نقداً . ولم يكن الأمريكي في أغلب الأحيان ساذجاً أو طَفَلاً كما كان يدل عليه مظهره . لا ، بلكان رجلاً منهمكاً في أعماله قد اقتنی ثروة كبيرة ولم يدركيف ينفقها . وكان يترامى له أن لا بأس من شرا. الأشياء التي تحمل طابع التمدين ما دام جيبه عامراً بالمال. وكان من الأمريكيين — في بعض الأحيان — من يعرف قيمة ما يشتريه كما كانت الحال مع چون پير پٺت مورجن John Pierpont Morgan . على أنَّ معظم الأغنياء لم يعرفوا ذلك فكانوا عرضة للنش والخداع . وعلى أية حال فإن ماكان بُشترىكان يجيء إلى أمريكا وكثير منه آل أمره في النهاية إلى استمتاع الناس به واستفادتهم منه .

وهنا نشأت فكرة غريبة كانت وليدة وجهة النظر الأمريكية نحو الكد فى العمل وجمع المال . ذلك أن كثيراً من الرجال الذين كونوا ثروات طائلة لم يكتفوا بتلك الثروات ؛ لأنهم بعد حياة قضوها فى الحركة والعمل والنشاط لم يكن فى استطاعتهم أن يخلدوا إلى الهدوء والاستمتاع بالراحة . لقد كان المال يقلقهم لأنهم

كانوا يعرفون ، حتى على فرض جهلهم بكل شىء آخر ، أن المال قوة . إنهم ولدوا فقراء وكانوا من عامة الشعب فأصبح فى مقدورهم الآن أن يشتروا لبناتهم ألقاب الشرف الأوربية إذا هم أرادوا ذلك . ولم يكن فى أمريكا ألقاب شرف يشترونها لأنفسهم . فهاذا يفعلون بأموالهم الوفيرة ؟ ولقد قام من بين المثرين الأمريكيين أندرو كارنيجى الذى

ولقد قام من بين المثرين الأمريكيين أندروكارنيجي الذي بِلغت ثروته أر بمائة مليون دولار ، فأنفق معظمها ليساعد على إنشاء دور الكتب العامة المجانية حتى يتاح للأولاد الفقراء أن يقرأوا الكتب التي كان هو نفسه يتوق إلى قراءتها حينا كان صبيًا فقيرًا . وكذلك قام چون روكفيار John Rockefeller الذي قال عن ثروته « إن الله أعطاها لى » فأنشأ مؤسسة روكفيلر العظيمة التي عادت أبحاثها في الطب والعلوم على الناس بالخير في كل مكان . وهناك أسرة جوجنهايم Guggenheim التي أنشأت مؤسسة تنفق كل عام أكثر من مائة ألف دولار كمساعدات لتعليم طلبة الفن والكتابة والموسيقي ولإعانة العلماء الذين يقومون ببحوث و يعوزهم المال لمواصلة هذه البحوث . وهناك أيضاً ميلون Mellon وكريس Kress فقد اشتريا تحفاً فنية قيمة هي الآن في متحف عمومي حيث يستطيع أن يراها كل أمريكي . أما دار الكتب التي جمعت كتبها على نفقة المستر چون پيرينت مورجن

فهي مليئة بالكتب والمخطوطات النادرة ومفتوحة للشعب. هذه كلها مظاهر أمريكية غريبة وعجيبة وجديرة بالاهتمام.

وليس من الضروري أن نلتمس العذر لأصحاب الملايين الجشعين ، أو أن نعتذر بالنيابة عنهم ، أولئك الذين عاشوا في تلك الفترة من التاريخ الأمريكي. لقد عاشوا ولم يهمهم أمر الشعب إلا قليلاً، ووطدوا العزم على أن يحتفظوا بمالهم وجاههم بأية طريقة شريفة كانت أو غير شريقة . لقد قال أحدهم « أفَّ للشعب » وقال آخر -- متكلفاً التقوى ، وقــد أصبح الآن في زوايا النسيان – « إن الله وضع مستقبل الأمة في أيدى أصحاب الأعمال هؤلاء » . لقد كانوا قَــاة القلوب شرهين محبين للأثرة ، و إن كان القليل منهم بعيد النظر. فأردؤهم كانوا لصوصاً ، وأحسنهم كانوا ينفقون المال بالملايين ، ينفقونه بحذق وكثرة كما فعلوا في تحصيله .

ومن هذه الضجة وذلك العجيج بنيت المصانع الأمريكية العظيمة . نعم بنيت بإسراف في الأموال والأرواح ولكنها بنيت. بنيت بسرعة تفوق الوصف، ونتج عن ذلك تجمَّع المال والنفوذ في أيدى رجال قلائل . على أن مستوى المعيشة في أمر يكما ارتفع إلى حد لم يعرف في تاريخ العالم قط، ولذا عاش الأمريكي العادي من الطبقة الوسطى في حال أحسن وأكلِ أحسن واقتني أشياء أكثر ووجد فرصاً أوفر من كثير من الناس في الأقطار الأخرى. ولكن ماذا حل يا ترى بالمبادىء الأمريكية القديمة التي وردت في وثيقة إعلان الاستقلال ؟ هل ضاعت ومحيت أثناء ذلك الاندفاع والتزاحم على الإنشاء والبناء وجمع المال؟ كلا ، فلقد قام، حتى في العقد التاسع من القرن التاسع عشر، رجال أمثال هنری چورچ Henry George و إدوارد بلای Edward Bellamy وسواها من المطالبين بحقوق العال يرفعون الصوت بالاحتجاج ضد ما عدوه خطراً على الديمقراطية. وقد قال الرئيس كليڤلند Cleveland في سنة ١٨٨٨ « إن أحجاب الشركات الكبرى الذين ينبغى عليهم أن يخضعوا للقوانين ويكونوا خداماً للشعب أخذوا يتحولون تحولاً سريعاً إلى أسياد على الشعب » . وفىسنة ١٨٩٦ ألتى وليم چننجز براين William Jennings Bryan خطبة حملت الحزب الديمقراطي على ترشيحه للرثاسة قال فيها « إنني جئت لأخاطبكم عن مبدأ لا يقل في قدسيته عن الحرية ، ألا وهو مبدأ الإنسانية . إن الرجل الأجير لمن رجال الأعمال كصاحب العمل نفسه ، و إن صاحب الحانوت الصغير لمن رجال الأعمال كالتاجر في نيو يورك تماماً ، و إن الفلاح الذي يترك بيته في الصباح ليكد اليوم كله لمن رجال الأعمال كالعضو في مجلس التجارة ، و إن عمال المناجم الذين يهبطون ألف قدم 124

فى بطن الأرض لمن رجال الأعمال كأرباب الأموال القليلين .أما وجماهير المنتجين فى هذه الأمة وفى العالم أجمع تؤيدنا فإننا نقول : إنكم لن تضعوا على حبين العال إكليل الشوك هذا ، ولن تصلبوا الإنسانية على صليب من ذهب » .

كان براين مخلصاً، ولكنه كثير الكلام، وكان خطيباً أكثر منه مفكراً. وقد فاز عليه فى الرئاسة ما كنلى Mckinley المحافظ، ومع ذلك فقد ظل براين قوة لا يستهان بها وخلات أقواله الحسنة. و إذا كان قد وجد فى أمر يكا قوم اعتقدوا أن الحصول على الثروة يبرر أى واسطة، فقد كان فى أمر يكا أيضاً ملايين كثيرة من عامة الشعب الذين كانوا فى حياتهم العادية جيراناً طيبين، فنورين بالحرية والحقوق التى ورثوها، ويقبلون بينهم كل من أظهر أنه أمين، طاهر القلب، فاضل فى علاقاته مع غيره، وعلى استعداد لأن يمدوا يد المساعدة للمضطهدين والجائمين فى أية بقعة فى العالم. ولئن رأى الزوار الأور بيون ما أدهشهم وراعهم من ضجة المصانع الأمريكية وفساد السياسة المحلية وعبادة الدولار، فلقد تأثروا أبلغ التأثر بما لمسوه من المودة الصادقة التى كان يبديها عامة الأمريكيين.

وظلت أمريكا اسماً مرادفاً للحرية ، وظلت للحرية قيمة . وقد تكون هذه أعظم محقيقة ولو أنها غير معروفة لكل الناس .

فيت سنة ١٨٦٠ إلى سنة ١٩٣٠ نزح إلى الولايات المتحدة اثنان و ثلاثون مليوناً من الأنفس وانسجموا في نظام الحياة الأمريكية. لقد کان من بینهم مجریون و بوهیمیون وکرواتیون وصربیون وسملعفا كيون وبولنديون وإيطاليون ورومانيون وروسيون و يونانيون ونمساويون ، وكان مجيئهم للأسباب القديمة عينها : الحدية ، والفرص ، واحتمال الحصول على شيء أحسن . وقد خاب بعضهم فعاشوا وماتوا في منازل حقيرة وهم يلعنون اليوم الذي جاءوا فيه إلى أمريكا ، ومات بعضهم في مصانع الصلب وحقنوا في تربة من الرماد ، ولكن كثيرين وجدوا ما كانوا ينشدونه . ولسنا ندعى أن الجميع واتتهم فرص متساوية أو أحسن الفرص ، كلا ، لقد جاء ملايين منهم كمال بأجور زهيدة مخدوعين بالإعلانات والنشرات والوسطاء الذين أخبروهم أنهم ر يحما يصبحون من أصحاب الملايين يوماً ما ، فأفنوا حياتهم في المصانع والمناجم. ولكننا نستطيع أن ندعى أن طريق الحرية كا نت مفتوحة أمام كل فوج جديد . حقاً كانت الأمور صعبة مع بعضهم ، سهلة مع آخرين . ولكن أداميك Adamic و مو بین Pupin وستاینمتر Steinmetz وریس Riis ولازاروس Lazarus ونودسن Knudsen وسرماك Lazarus Saroyan قد صارت أسماؤهم أمريكية كأسماء آدمز Adams 150

و براون Brown وسيمث Smith ودوجلاس Douglas. لقد صيروا أنفسهم أمريكيين بنشاطهم ومواهبهم وقيمهم العملية. فأضافوا إلى ثروة أمريكا بالمواهب التي جاءوا بها أو جاء بها آباؤهم من بلادهم ثروة جديدة. وهم الآن منا لحمًا ودمًا.

## أمريكا في مصاف الدول العظمى

في سنة ١٨٩٨ أصبحت الولايات المتحدة في عداد الدول العظمي . ولقد كانت كذلك من الناحيتين الاقتصادية والصناعية قبلهذا التاريخ بوقت طويل. وكنتيجة لانتصاراتها في الحرب ضد إسبانيا تبوأت مكامها السياسي بين الدول العظمي في العالم. لقد كان السبب الظاهر لهذه الحرب هو الرغبة في تحرير كوبا من الحكم الإسباني . أما السبب المباشر فهو الحادث الذي لايزال سببه غامضاً إلى اليوم ، حادث نسف البارجة الأمريكية «مَين» Maine في ميناء هاڨانا ، والذي ذهب ضحيته مائتان وستون بحاراً وضابطًا أمريكيًا . كان الأمريكيون – كعادتهم – يعطفون على كل شعب في الدنيا الجديدة يحاول أن يحكم نفسه بنفسه. وقد أصيبوا بصدمة عظيمة وتملكهم الغضب عند ما حدثت مأساة البارجة « مين » . على أنه من الإنصاف أن نقول إنه كان عند بعض الأمريكيين منذ سنوات كثيرة شعور قوى ورغبة فى ضم كوبا إليهم نظراً للأهمية التى بلغتها أموالهم المستغلة وتجارتهم فيها . وقد كان من المكن — لو استعان الأمر يكيون بالصبر وحسن السياسة — أن يفض الخلاف بينهم و بين إسبانيا 124

دون إراقة للدماء . ولكن مع ذلك قامت الحرب بينهما . وكان قد حدث قبل ذلك بنحو خمسة عشر عاماً أن نشر صحافى أمريكي مقالاً تشاءم فيه ، وتنبأ بما يمكن أن يصيب الولايات المتحدة إذا اشتبكت في حرب مع إسبانيا . فما تنبأ به تدمير الأسطول الأمريكي ، وضرب مدينة نيو يورك بالمدافع ، وقذف المدن الأمر بكية من المناطيد بالقنابل. ولكن ما حدَّث حقيقة كان بعكس تنبئه .

لقدكان الظاهر أن الولايات المتحدة غير مستعدة لخوض غمار حرب كبيرة ضد دولة أوربية ، ولكن تبين بعدئذ أن إسبانيا كانت أقل استعداداً. فالبحرية الأمريكية كانت قوية وعلى أتم الأهبة للقتال ، في حين أن البحرية الإسبانية مهملة ، ضعيفة التسليح . ومع ذلك فقد قاتل الأسطول الإسباني في موقعتي مانيلا وسانتياجو بكل ما عرف عن الإسبانيين من الشجاعة في الحروب. ولكن الشجاعة وحدها لم تكن كافية للتغلب على تفوق الأمريكيين في المدفعية . ونتج عن ذلك تدمير أسطولين إسبانيين ، على حين أن الأمريكيين خسروا أقل من عشرين رجلاً. وقد حارب الإسبانيون في معارك لاس جواسياس Las Guasimas وألكاني El Caney وسان جوان بمهارة و بطولة ، ولكن لم تمض أربعة أشهر حتى كانت قوة

إسبانيا البرية والبحرية قد تداعت ، ولم يبق لإسبانيا موضع قدم في العالم الجديد.

ودهشت أوربا من السرعة التي أحرزت بها أمريكا هذا النصر الكامل غير المنتظر ، لأنه كان معروفاً عن الولايات المتحدة أنها أمة غنية وناجحة ، ولكن لم يُعرف أنها قوية حربياً . وكان الأثر الذي أحدثه هذا النصر كالأثر الذي يحدث في ملاكمة ، يفاجيء فيها الناس ملاكم نكرة بقهره بطلاً مشهوراً . و بذلك أصبحت أمريكا في الأمور العالمية قوة عظيمة جديدة لا يُعرف مدى نفوذها بعد .

ولكن ماذاكانت نتائج هذا التطور فى الولايات المتحدة وسكانها ؟

كانت النتائج المادية عاجلة ؛ فوفقاً لمعاهدة الصلح التى تلت الحرب أعطت إسبانيا بورتو ريكو Puerto Rico وجزيرة جوام Guam للولايات المتحدة ، واشترت الولايات المتحدة جزر الفلبين من إسبانيا بعشرين مليوناً من الدولارات ، وأخذت بالقوة في الحاقها بها رغم معارضة شديدة من الشعب الفلبيني وقد أدى انتصار الولايات المتحدة إلى أن بسطت حمايتها على كوبا ، تلك الحماية التي كان قد حددها قرار الكونجرس حيما قامت الحرب . فقد جاء فيه « أن الولايات المتحدة لا تبتغى ، وليس في الحرب . فقد جاء فيه « أن الولايات المتحدة لا تبتغى ، وليس في

نيتها ، أن تبسط سيادتها أو تشريعها أو نظامها الإدارى على هذه الجزيرة ، إلا فيا يتعلق بتوطيد السلم فيها . وتعلن عزمها أنها بمحرد ما يستتب السلم ستترك للشعب القيام بحكم الجزيرة و إدارتها » . وفي أثناء ذلك انضمت جرر هواى Hawaii طوعاً إلى الولايات المتحدة ، وهي مجموعة من الجزر خصبة التربة ، غنية بمحصولاتها الاستوائية ، ولها جمال طبيعي فاتن .

و بعد أن كانت الولايات المتحدة تنادى دائماً برغبتها في العزلة حتى تقوم بترتيب أمورها ، وتعمل على تحقيق أمانيها ، أصبحت فجأة أمة ذات أملاك مترامية الأطراف وشموب خاضعة لها . و بدا ذلك كأنه فاتحة لعهد إمبراطورية أمريكية ، بل لقد سهاه بعض ذوى النفوذ من الأمريكيين ناقمين لا مادحين « الإمبراطورية الأمريكية » ، كما احتجوا على ضم جزر الفلبين وعدوه مناقضاً للمثل العليا الأمريكية . ولما كان الحمكم الفصل في النتأيج التي أسفرت عها هذه الحال ، فلننظر إلى نتيجة هذه في النبراطورية الأمريكية » من الوجهة العملية .

عندما وضعت الحرب أوزارها في كوبا دعا الحاكم العسكرى الجنرال وود General Wood إلى عقد مؤتمر من أهل البلاد ليضعوا دستوراً للجزيرة . وقد تم ذلك ، وأصبحت كوبا جمهورية لحارئيس خاص بها ، ونائب رئيس ، ومجلس شيوخ ، ومجلس



بلدان ملحقة والولايان المحرة أوتابعة لهاكماهي فيسنة مام

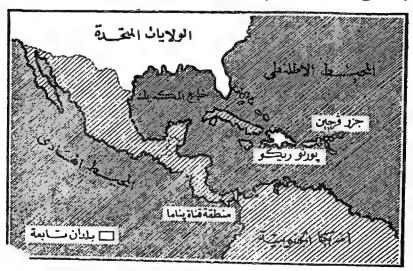

نواب. ولكن تعديلاً أدخل على الدستور - و يعرف بتعديل پلات Platt Amendment -خول الولايات المتحدة الحق في للتدخل للمحافظة على استقلال كوبا وسلامة أراضيها . وفعلاً تدخلت الولايات المتحدة عدة مرات في ظرف السنوات العشرين التالية للتعديل غيرأنه عقدت في سنة ١٩٣٤ معاهدة جديدة مع كوبا أُلغى بمقتضاها « تعديل پالات » ولم يعد للولايات المتحدة حق في التدخل في شئون كوبا الداخلية . على أن كوبا لا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالولايات المتحدة نظراً إلى العوامل الاقتصادية و إلى الأموال التي استغلها الأمريكيون في مشروعات كوبا. ولم يكن هذا الارتباط ليمود دائمًا بالخير على أهل كوبا ، ولكن الجمهوريتين تتوقعان أن تقوى صلات الصداقة بينهما . وقد برهنت كو با على مقدرتها أن تحكم نفسها بنفسها .

وفي يورتوريكو يتمتع أهل البلاد بالرعوية الأمريكية ، و یحکمهم مجلِس تشریعی ینتخب انتخاباً مباشراً ، وحاکم یعینه رئيس الولايات المتحدة . ولجزيرة يورتو ريكومشكلة اقتصادية صعبة الحل ، ولا يمكن القول بأن الولايات المتحدة ، باعتبارها وصية على هذه الجزيرة، قد اهتدت بعد إلى حلمًا. ومع ذلك فقد تقدمت شئون التعليم والصحة ، وعبدت الطرق ، وازدهرت التجارة ، وسنحت للحيل الجديد الفرص ليتمرن ويتدرب على

ما يمكن البلاد من حكم نفسها بنفسها .

وفي سنة ١٩٠٠ صدر قانون قضى بمنح الرعوية الأمريكية الكاملة لجميع رعايا مملكة هوآى سابقاً . وهوآى الآن بلاد ملحقة بالولايات المتحدة Territory . وقد تصبح يوماً ما وستصبح بلا جدال – ولاية من ولايات الاتحاد الأمريكي ، ويحكم هذه البلاد هيئة تشريعية مكونة من مجلس نواب ، ومجلس شيوخ ، ينتخب أعضاؤها انتخاباً مباشراً ، وحاكم يعينه رئيس الولايات المتحدة . ولهوآى مندوب يمثلها في الكونجرس الأمريكي ، ويمكن أن يقال بحق إنها راضية بطريقة الحكم الأمريكي ، وتعطلع إلى اليوم الذي تصبح فيه ولاية كاملة الحقوق كسائر الولايات المتحدة .

أما جزر الفلبين فمسألتها فريدة فى بابها ، جديرة بالاهتهام ، وذات شأن خطير ، فها لا شك فيه أن الاستيلاء على البلاد وقع بالقوة ، وقد ثار الأهالي ضد الحكم الأمريكي واستمرت الثورة حتى سنة ١٩٠٦ غير أن الجزر ارتقت في ظل هذا الحكم الأمريكي . فقد فتحت المدارس ، وعبدت الطرق ، وكاد يقضى على الجدرى والكوليرا ، وازداد عدد تلاميذ المدارس . فبعد أن كان أقل من خمسة آلاف في سنة ١٨٩٨ وصل إلى نحو مليون في سنة ١٩٢٠ وونقصت نسبة الوفيات بين الأطفال في مانيلا من ثمانين إلى

عشرين في المائة ، وقسمت الضياع الكبيرة إلى مزارع صفيرة يمكن أن يشتريها صغار الفلاحين. وفي سنة ١٩٠٠ كان تعداد السكان في هذه الجزر سبعة ملايين ، فأصبح الآن ستة عشر مليوناً . وفي سنة ١٩١٦ قطعت الولايات المتحدة عهداً على نفسها أن تنسحب من الفلبين « حالما تقوم في البلاد حكومة مستقرة» . وفي سـنة ١٩٣٤ صدر قانون تايدنجز وماكَّدُّ في Tydings - McDuffie Act الذي يقضى باستقلال الفلبين التام بعد عشرسنوات بمثابة مرحلة انتقالية تتدرب في أثنائها على الحكم، بإنشاء حكومة وطنية يقوم عليها رئيس فلبيني . وقد قضي دستور جزر الفلبين الذي صدر سنة ١٩٣٥ بأن يكون للبلاد رئيس ، ونائب رئیس، ومجلس تشریعی قومی ، وجمیع هؤلاء ینتخبهم الشعب انتخابًا مباشرًا . وقد ضمن الدستور حرية الأديان والصحافة وحق الاجتماع . وهكذا جرت الأمور في الفلبين إلى أن غرتها المامان . والفلبينيون قوم أذكياء ، ذوو مقدرة و إقدام ، يطمحون دائمًا

والفلبينيون قوم أذ كياء ، ذوو مقدرة و إقدام ، يطمحون داعاً إلى استقلال بلادهم . وقد استفادوا إلى حدما فوائد ملموسة من الحكم الأمريكي ، ولكنهم أصروا على حقهم في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ، وقد منحتهم الولايات المتحدة هذا الحق عن طيب خاطر . وعندما هاجمت اليابان الجزائر هب الفلينيون

للدفاع مع الأمريكيين وقاتلوا جنباً لجنب. وكان اتحادهم في الدفاع قوياً حقاً إلى حد حمل الجنرال ماك آرثر أن ينحت كلة « فلامريكي » Filamerican للدلالة على هذا الاتحاد بين الشعبين . واليوم تقف الولايات المتحدة مرتبطة بالمهد الذي قطعته على نفسها ، بأن تسترجع للفلبينين استقلالهم الذي فقدوه بغير ذنب ارتكبوه .

أما جوام ومدواى Midway ووّيك Wake فهى قواعد بحرية للولايات المتحدة فى الحيط الهادى . وهناك جزر الهند الغربية الدانيمركة التى اشترتها الولايات المتحدة من الدانيمرك سنة ١٩١٨ بخمسة وعشرين مليوناً من الدولارات . وتعرف الآن بجزر قرچين الأمريكية Virgin Islands .

أما منطقة قناة بناما Panama فهى بقعة من الأرض طولها نحو أربعين ميلاً وعرضها نحو عشرة أميال . وقد نالت الولايات المتحدة حق « استعالها واحتلالها وضبطها » بمقتضى معاهدة عقدتها فى اليوم الثامن من شهر نوفمبر سنة ١٩٠٣ مع جمهورية بناما الجديدة . وقد دفعت حكومة الولايات المتحدة حينئذ إلى حكومة بناما عشرة ملايين دولار . و بعد مضى تسع سنوات بدأت تدفع إيجاراً سنوياً قدره الآن ٥٠٠٠و ٢٠٠٠ دولار . وللمنطقة حاكم مسئول أمام وزير الحربية فى واشنطن ، وفى وقت الحرب

يكون حاكمها ضابطاً عسكرياً يعينه الرئيس.

والقناة نفسها عمل هندسي ناحج من الطراز الأول. وهي تصل بين محيطين لتسهيل التجارة أيام السلم، ولكنها في وقت الحرب تصير مركزاً حيوياً في الدفاع البحري عن الولايات المتحدة. على أنه لا ينكر أن الولايات المتحدة استولت على منطقة القناة بمعاضدتها ثورة — و إن كانت غير دموية — ضد جارة ضعيفة هي جمهورية كولومبيا، وأثارت الشكوك والقلق في أمريكا اللاتينية. على أنه بمرور الزمن، و بفضل رغبة أمريكا الحقيقية في أن يحبها على أنه بمرور الزمن، و بفضل رغبة أمريكا الحقيقية في أن يحبها الولايات المتحدة لجمهورية كولومبيا خمسة وعشرين مليوناً من الدولارات « لحوكل خلاف » متعلق بثورة بناما واحتلال الدولارات « لحوكل خلاف» متعلق بثورة بناما واحتلال الولايات المتحدة منطقة القناة . وكان دفع هذا المبلغ دليلاً آخر الولايات المتحدة منطقة القناة . وكان دفع هذا المبلغ دليلاً آخر مؤقتاً في أوائل القرن الحالي إلى سياسة شبه الاستعار التي اتبعها اليوم .

هذه هى قصة « الإمبراطورية الأمريكية » الإمبراطورية التى نشأت عنها جمهورية كوبا ، وحكومة جزر الفلبين ، والرعوية الأمريكية المريكية المريكية المريكية لسكان خزر هوآى .

ولم تكن الولايات المتحدة دائمًا حكيمة في كل ما فعلته ولا هي تدعى مراءتها دائمًا من الأثرة . ولكن في مقدورها أن تدعى أبها قد أدخلت في أملاكها الجديدة وملحقاتها المدارس والطرق الطبية الحديثة ، وأتاحت للناس أن يتدر بوا على الحكم الذاتى ، وأنها لم تقل لشعب من الشعوب « يجب أن تبقوا على ما أنتم عليه ، وأن تكونوا عبيداً لنا » بل قالت « علموا أنفسكم ، تعلموا كيف تحكمون أنفسكم ، نحن لا نرغب في أن نستمر في إدارة شئونكم أبد الآبدين . نعم قد يكون فى وسعنا أن نفعل ذلك ولكناً لا نرتاح إليه . نحن نؤمن بفائدة القراءة والكتابة ونؤمن بفوائد المدارس والمستشفيات ، ولا نرضي بالعبودية في ظل عَلَمَ النجوم والأشرطة . نحن نذكر كيف بدأنا ، والطريق الوعر الذي سلكناه للاستقلال . إننا لا نرغب في أن يكون حولنا حيران خاضعون لنا ، بل نؤثر أن يكونوا أحراراً نتعاون وإياهم على حل مشاكل هذا النصف الغربي من الكرة الأرضية ». هذه هي العقيدة الأمريكية . وهذا ما اتبعته أمريكا بصفة عامة.

ولسنا ندعى - ولا فى وسعنا أن ندعى -- أننا لم نرتكب أخطاء، فليس ثمة أمة يخلو تاريخها من وصات . ولا يخلو درع الولايات المتحدة من وصات . ولسكنها قد تراجعت إلى الوراء بعد كل خطوة فى الطريق المؤدية إلى استعار جيرانها وسحقهم والتحكم

فيهم . ولقد سيرنا الجنود في أوقات مختلفة إلى هايتي Haiti ونيكاراجوا Nicaragua والجمهورية الدومينيكية Dominican Ropublic ، ولكنا ما لبثنا أن استرجعناهم بعد ذلك. وفي أثناء الثورة العظيمة التي قامت في جمهورية المكسيك الشقيقة والأيام المصيبة المضطربة التي تلت تلك الثورة ، نزلت جنودنا البحرية في ميناء قيرا كروز Veracruz وكذلك أرسلنا حملة عسكرية إلى الأراضي المكسيكية لمقاتلة قيلا Villa الذي شن غارات على الحدود الأمريكية . ولكن ماذا كانت نتيجة ذلك ؟ عادت الجنود البحرية والحلة العسكرية إلى أوطانها دون أن تضم أرضاً ، أو تخضع أمة ، ولم تكن في حرب مع المكسيك . ولم يقم بين الأمر يكيين من يصبح مطالباً بحيز للحياة في المكسيك أو بإكراه أمريكا الوسطى على الدخول في نظام يشبه النظام الإمبراطوري الذي تطبقه اليابان بالقوة في آسيا الشرقية . وكانت سياسة الضغط الاقتصادي وسياسة التهديد قد ماتت ميتة طبيعية وحلت محلها سياسة جديدة هي سياسة حسن الجوار - الجوار الذي يقضي بأن بكون الجار جاراً لاسيداً. وإننا لمصمون على أن تستمر السياسة على هذه الحال . وتقف إلى جانبنا في هذه الحرب جمهورية المكسيك وجمهوريات أمريكا الوسطى والجمهوريات العظيمة القوية في أمريكا الجنوبية وكلُّ تقف معنا يمحض إرادتها. هذا ما سجله التاريخ الأمريكا . ويحن الا ندعى الكال المسجل ، ولكنا نسألكم أن تقارنوه بما تقوم به دول الحور من أعال تجاه جيرانها الأقربين . إن سائحينا ليسافرون وليس فى جيوبهم أغلال ليكبلوا بها أرواح الأم الأخرى . إن فكرة سيادة جنس خاص أو دولة بذاتها لم تستهو قط الأمة الأمريكية . ولا يستطيع شخص يؤمن بهذه الفكرة أن يكون قائداً أو زعياً في هذه الأمة المكونة من أفراد يؤمنون بحق كل منهم في أن يكون حر الشخصية .

## أمهيكا التي نعرفها

منذ سنة ١٩٠٠ حتى اليوم حدث تحول وتعيير في الحيــاة الأمريكية صحبهما شيء من الكفاح . ومن مظاهر هذا الكفاح أن نادى الرئيس ثيودور روزڤلت Theodore Roosevelt بما سماه «الإنصاف» Square Deal وأن دعا الرئيس ودرو ولسن New Freedom إلى «الحرية الجديدة» Woodrow Wilson وما قال به الرئيس فرانكلن روزڤلت من « العهد الجديد » . New Deal وكل هذه المظاهر كونت حلقات من سلسلة الكفاح. وقد كان هذا الكفاح إلى حدما نوعًا من الكفاح الذي يوجد في كل أمة حرة ، يعني الكفاح الذي يقوم بين الحافظين والأحرار، بين القائلين بوجوب بقاء الأمور على ما هي عليه ومن يرغبون في الإصلاح والتغيير، بين من يعتقد أن بيد الشعب قوة كافية ومن يعتقد بوجوب زيادة هذه القوة . وكذلك ظل كفاح أمة ما زالت تكد وتسعى وما زالت تتعلم وما زالت تبحث لا عما هو خير لطبقة واحدة من الشعب ولكن للشعب جميعه .

على أن الأهميــة ليست في الكفاح الذي ظهر بين قانون وقانون أو بين رئيس ورئيس، بل إنها في الكفاح نفسه . 17.

فأنت تستطيع أن تقول عن الأمريكيين ما تشاء إلا شيئًا واحداً هو أنهم قوم مستكينون .

ولر بما خيل لمن كان يراقب ارتفاع المد أثناء عصر الرأسمالية القاسي ، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ، أن مد الرأسمالية سيستمر في ارتفاعه وطوفانه دون مقاومة ماحتي يغمركل شيء، وحتى تندمج جميع الشركات على اختلاف أنواعهـا في هدو. وتصبح شركة واحدة عظمي ، ويغدو صاحبها ذو الملايين صاحب الأمر والنهى في البلاد . ولكن ذلك لم يحدث ؛ فلم تكد تتوطد قوة الفوج الجديد من أصحاب الملايين والشركات الكبيرة حتى أخذ الناس يتساءلون: « لماذا يضطر الأحداث للعمل في المصانع؟ ولماذا لا يستطيع العمال أن ينظموا أنفسهم ويتكاتفوا تكاتف أصحاب الأعمال؟ وهل جمع الثروة فضيلة كما ظننا ذلك أو هو مجرد تهافت على جمع المال؟ ولمآذا لا تدار دفة الحكم في المدن والولايات بشكل أحسن ؟ وماذا حل بالفكرة الأمريكية الفديمة ، الفكرة المتى تنادى بتوزيع الثروة والإقلال من الفقر؟ وما قولكم في هذه الآلات الصناعية العظيمة التي لا نزال ننشئها ، من الذي يديرها؟ ومن يحصل على الأرباح؟ وهل تقسم الأرباح على أساس عادل؟ لقد نُعت أولئك الذين سألوا هذه الأسئلة بأنهم مصلحون أو متهوسون أو متحمسون ، أو مثاليون خياليون. ولكنهم ظلوا 171

يتساءلون . وقد أدت أسئلتهم هذه إلى كثير من التغييرات والتجارب والإصلاح .

وها هي ذي بعض الحقائق عن الولايات المتحدة : لم تقم صناعاتها الكثيرة على أساس صنع بضعة أشياء غالية الثمن لتباع للأغنياء القليلين، بل على أساس صنع أشياء كثيرة لعدد كبير من الناس ، لتباع بأثمان يستطيع دفعها الكثيرون . ومن خير الأمثلة على ذلك سيارة فورد ، والساعة الشعبية التي تمنها دولار واحد ، وعلبة الحساء التي ثمنها عشرة سنتات ، والجرائد الرخيصة واستعال جهاز الراديو من غير ضريبة ، والملابس الجاهزة والصور المتحركه التي بلفت تكاليفها ملايين من الدولارات، والتي يتاح لك أن تشاهدها بدفع ثمن معقول. وتصنع هذه المنتجات جميعها وملايين غيرها بكثير من المهارة والذكاء. وهكذا يجب أن تصنع إذ لو لم تصنع كذلك ، بأن كانت غير متينة ولا تؤدى الغرض منها لاحتج الأمريكيون عليها . فهم لا يرضون بسيارات أو ساعات لا تسر ، ولا بتليفونات أو حنفيات كثيرة التعطل. وقد درجوا على أن تجمع الأشياء العادية التي يشترونها بين السهولة ، ودقة الصنعة ، ورخص الثمن . إنهم لا يحصلون دائمًا على أحسن الأشياء فهناك منتجات أوربية أكثر احتمالاً وجمالاً وأبقى من مثيلاتها من المنتجات الأمريكية . ولما كان الإنتاج في أمريكا والبيع بكميات هائلة كان في استطاعة الأسرة الأمريكية متوسطة الحال أن تشتري ما يجعل حياتها أكثر راحة وصحة وسروراً . وتقوم التجارة الأمريكية على البيع للكثيرين من المشترين، وبسبب بيعها للكثيرين تُدِرّ على أصحابها الربح الوفير . على أنه ترتب على هذا الربح الوفير ارتفاع مستوى المعيشة. ولا يزال مستمرًا في الارتفاع ، كما أن الأمريكيين لا يزالون يؤمنون عستقبل أكثر قبولاً للتحسن من الحاضر. والمجتمع الأمريكي لم يتجمد بعد فى تقاليده ونظمه السياسية والتجارية بل هو مجتمع مرن سياسياً وتجارياً . فرئيس الولايات المتحدة السابق - فرنكلين روزڤلت - منحدر من أسرة أمريكية قديمة في سعة من العيش منذ عهد بعيد، وقد اشتهرت بما أدته من خدمات للأمة . ووزير الخارجية السابق - كوردل هل Gordell Hull — يعد من أبرز الأمريكيين . وقد ولد في أسرة فقيرة بمكان يبعد عشرة أميال عن السكة الحديدية . ووزير التحارة السابق - هاري هو يكنز Harry Hopkins -الذي كان مستشار الرئيس روزڤلت الخاص، ابن سروجي من ولاية آيوا . وليڤريت صالتنستَول Leverett Saltonstall

ولاية آبوا . وليڤريت صالتنستَول Leverett Saltonstall عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس يرجع نسبه إلى السير ريتشرد صالتنستول النبيل الإنجليزي الذي جاء مهاجراً

إلى مستعمرة ماساتشوستس باى فى سنة ١٦٣٠ . ومحافظ مدينة نبو يورك الحالى – فيورياو لا جوارديا – ١٦٣٠ لويم نودسن ابن إيطالى كان رئيساً لفرقة موسيقية . وقد ولد الجنرال وليم نودسن الدانيمرك . وأما فيلكس فرانكفور تر William Knudson الدانيمرك . وأما فيلكس فرانكفور تر Felix Frankfurter القاضى المحترم بالمحكمة العليا فقد ولد بالنمسا من أبو بن يهوديين . ونعن الأمريكيين نحب هذه الأمور . ونفخر بها لأننا نرغب أن نوى الولايات المتحدة بلاداً يمكن أن يقف فيها كل فرد على قدميه عجهوده الشخصى لا بما خلفه له أبوه من جاه . تريدها أن تحلى فيه مواهب الإنسان بكل قواه . وقد كانت دائماً كذلك .

والأمر يكيون يؤمنون بالتعليم؛ يؤمنون بأن يكون التعليم بالمجان وفى متناول كل من يسعى إليه ، ويؤمنون بالتعليم الإنجبارى إلى سن معينة . ويقترن اسم أمريكا بالمدارس ومعاهد التعليم أكثر من اقترانه بالسفن الحربية والدبابات . وفى الولايات المتحدة أكثر من ١٦٠٠ جامعة وكلية بلغ مجموع طلبتها ١٩٠٥ و١٥٥ و١٩٥١ طلاب فى سنة ١٩٣٨ . وكان بجامعة مشيجن ما يزيد على ١٩٣٠ والسب وطالبة ، وفى جامعة إلينوى ما يزيد على ١٩٠٠ و١٠ وليس لجميع هذه الجامعات والكليات المستوى العالى أو التقاليد

المريقة التي الجامعات في أوربا . كلا ، فالمدارس الألمانية المعرفة بالجنازيوم في العهد السابق لهتار ومدارس الليسية الفرنسية ومدارس البلاد الاسكنديناوية قد وصلت في طرقها ودقتها وتعمقها إلى درجة البلاد الاسكنديناوية قد وصلت في طرقها ودقتها وتعمقها إلى درجة لم يصل إليها كثير من المدارس الثانوية الأمريكية منذ سنة ١٩٣٠ الذين تخرجوا من الكليات والجامعات الأمريكية منذ سنة ١٩٣٠ من فازوا بجائزة نوبل في علم الطبيعة والكيمياء والطب وعلم الأحياء والأدب . و إنك لتجد أمريكيين يدرسون هومر في كليفورنيا ، وراسين في كنزاس وجوته في بنسلڤينيا ، لأن المثل الأعلى الأمريكي هو أن تكون الأمة متعلمة وأن تكون أبواب التعليم العالى مفتوحة أمام كل من يريد أن يستقيد منه . إنها لم تحقق بعد هذا المثل الأعلى ولكنها سائرة نحو تحقيقه .

وليس فى الولايات المتحدة حزب عسكرى له نفوذ سياسى فى شئون الأمة ، ولا يتدخل ضباط الجيش أو البحرية فى السياسة بل هم قد انصرفوا عنها منذ البده ، ولم يحدث فى تاريخ الولايات المتحدة أن حاول قائد فى الجيش أو أميرال قلب الحكومة بالقوة. والطلبة الذين يلتحقون بوست بوينت West Point الكلية الحربية أو بأنابولس Annapolis الكلية البحرية يختارون من جميع الولايات بعد أن يكونوا قد نجحوا فى امتحان مسابقة صعب . وليس النسب أو المال وسيلة تمكن الطالب من الالتحاق بهذين

المعهدين ، كما لا يستطيع النفوذ السياسي أن يبقى طالباً فيها ، إذا هو لم ينجح في دراسته . و إن جيش الولايات المتحدة ملك للأمة كلها ، كما أنه يمثل الأمة كلها . وقائد الجيش الأعلى من المدنيين هو رئيس الولايات المتحدة .

هذه بعض الحقائق الهامة عن الولايات المتحدة ونحن لا ندعى أننا حللنا كل مشكلة واجهتنا ، بل بالعكس نعلم علم اليقين أننا لم نفعل ذلك . وقد مر عهد طويل لم نبلغ فيه ما بلغته بريطانيا و بعض الدول الأوربية الأخرى من حيث تنظيم شئون العال ، وسن قوانين لهم ، ووضع الأنظمة واللوائح للعمل والصناعة ، وتأمين سلامة العال فى المصانع وغيرها . وقد حاولنا فى خلال الثلاثين سنة الماضية أن نموض ما نقصنا في هذه الناحية ، ونحن سائرون بالتدريج إلى تحقيق هذه الغاية . وليس قانون التأمين الاحتماعي Social Security Act الذي عندنا كاملاً ، ولكنه نافد على أية حال. وفي السنوات المشر الأخيرة نمت جمعيات المهال عندنا . وهي و إن كانت لا تزال في نمو وتطور إلا أنها قد أصبحت ثابتة الأساس . وهناك تفاوت في توزيع الثروات . فليسكل أمريكي بنائل أجراً حسناً ، أو ممكناً صالحاً ، أو غذاءٌ جيداً ، ولكن لنا رجاء في مستقبل أحسن من ماضينا ، مستقبل بمود بالخير على سواد الشعب الذين هم عمادنا وقوتنا ،

177

وعلى مقدار استعدادهم للحكم الذاتى والتعاون والتقدم ، يرتكز نظام الأمة جمعاء . ونحن قوم نحتفظ بما لنا من حقوق . ولم نصبح كما خشى البعض أمة يحكمها المال ، أو واقفة حياتها على تحصيل الثروة . ولم نصبح كما خشى البعض شعباً فوضوياً خارجاً على القانون.َ وسوف لا نصير كذلك غداً . فنحن قوم لا نصبر على الظلم أو الإساءة . ولم يحدث في تار يخنا سوء استعمال للقوة أو النفوذ إلا وانقطع وانكشف واحتج عليه وهاجمه أمريكيون من أحرار القول . ولقد سار تقدمنا منذ أوائل هذا القرن في طريق متعرج، يرتتي أحيانًا ، و ينخفض أخرى فلم يتجه صاعداً على الدوام . ولكنه تقدم لاشك فيه . ولم تبدأ التروات العظيمة تتجمع في أيد قليلة وتهدد حريات الرجل العادى حتى وقف ثيودور روزڤلت مندداً « بالأثريا. الآثمين » ودعا إلى المحافظة على حقوق الشعب، و إلى وضع نظام حكومى يكبح شرهده الشركات الجامحة . وقد قال ودرو ولسن في الخطبة التي افتتح بها عهد رئاسته الأولى : « إننا لا نزال نفتخر بمجهودنا وإنتاجنا الصناعي ولكنا إلى الآن لم نقف مدة كافية لنفكر ونتأمل فيما دفعه الإنسان تُمنًا لهذا الإنتاج . وكثيرًا ما اتخذ بعض الناس الحكومة العظيمة التى نحبها وسيلة لتحقيق مآربهم الشخصية ومصالحهم الذاتية دون أن يعيروا الشعب التفاتاً . ولن تكون في

۱٦٧

البلاد مساواة أو فرص النجاح إذا كنا لا نحافظ على حياة الرجال والنساء والأطفال وحيويتهم من نشأيج التطورات الصناعية والاجتماعية التي ليس في مقدورهم وحدهم أن يغيروها. أو يكيفوها أو يتغلبوا عليها . وإنني لأدعو كل رجل أمين مخلص أن يقف بجانبي » . وقد أشار فرانكان روزقلت في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة إلى « الرجل المنسي ، الرجل الذي قام عليه بناء الهرم الاقتصادي » ودعا في حزم وقوة إلى القيام بمساعدة هذا الرجل وإعانته .

ولم تكن هذه مجرد كلات وكنى ، بل تبعتها أعمال وقوانين وشرائع لمساعدة الأمريكيين وتحسين حالم . إن الفكرة المثلى القائلة بالبحث عن طريق للحياة يجمع بين العدل والمساواة ، ليست فكرة جديدة أو وقتية فى أمريكا . إنها ترجع إلى أقوى اعتقاداتنا وأقدم تقاليدنا ، وإنها لجزء من لحنا ودمنا . نعم سنرتكب بعض الأخطاء السخيفة ، ونحن سائرون فى الطريق ، كا فعلنا ذلك فى الماضى ، ولكن إذا رأينا خطأ فسنصلحه ، كا فعلنا ذلك فى الماضى ، ولكن إذا رأينا خطأ فسنصلحه ، لأن لنا قوة على إصلاح أنفسنا قد اكتسبناها بتدريبنا الطويل فى الحكم الذاتى وحرية القول وحرية الدين . ولا بد لنا من استعال هذه القوة عاجلاً أو آجلاً ، وسوف تكون الكلمة العليا دأماً للشعب .

## امهيكا والعالم

ذكرنا في الباب السابق كيف صارت الولايات المتحدة لأول مرة إحدى دول العالم العظمي ، وكيف قامت بمغامراتها التجريبية فيا يمكن أن يطلق عليه اسم « الإمبراطورية » . وقد بينا مبلغ هذه « الإمبراطورية » وما أنتهت إليه . وقد انضح أنها لم تكنُّ « إمبراطورية » بالمعنى المألوف ، إمبراطورية أمريكية دكتاتورية ترمي إلى التوسع و إخضاع الأم الأخرى لها ، بلكانت في الواقع نظاماً دخلت فیه دویلات أخری ، فمنها ما کات تحکم نفسها بنفسها ، ومنها ما هي سائرة في طريقها نحو الحكم الذاتي ، ومنها ما ستصير ولايات كاملة الحقوق في عداد الولايات المتحدة . وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن الولايات المتحدة لم تستول على أرض جديدة في أمريكا الشهالية منذ أن اشترت ألسكا Alaska من روسيا سنة ١٨٦٧ . وتعد ألسكا اليوم تابعة للولايات المتحدة ، ولكنها سوف تغدو ولاية كالولايات الأخرى . ولننظر الآن ماكان من أمر الولايات المتحدة وعلاقتها بباقى أمم العالم ، وما طرأ على مركزها من التغيير.

فنى الفترة التي بين سنة ١٩٠٠ وسنة ١٩١٤ ماكان أحد ١٦٩ من الأمريكيين يحلم بأن الولايات المتحدة ستشتبك في حرب بدأت في أوربا . إذ كان الأمريكيون قد أشربوا في قلوبهم الفكرة والنصيحة القديمتين القائلتين بالابتعاد عن جميع المنازعات ٱلأوربية . ولم يقتصر الأمر على الابتعاد عن مخاصمة أية دولة في أوربا أو آسيا ، بل إن فكرة الحرب نفسها كانت بما لا يقره البقل. فقد كان الأمر يكيون متيقظين إلى أن العالم قد تقلص، وأن الحيط الذي كانت تعبره السفن الشراعية في مدة تتراوح بين ستة أسابيع وثلاثة أشهر أصبح ممكناً أن تعبره باخرة سريعة في أسبوع ، وأن أسلاك البرق البحرية والبرية قد صارت تربط أنحاء العالم المترامية ربطًا متينًا . وكانوا على علم بأن وباء يظهر في آسيا قد يصل إلى الشواطى، الأمريكية ويذهب بأرواح الكثيرين . وقد أدركوا أن تجارتهم كانت منتشرة في مشارق الأرض ومغاربها ، وأن مجاعة تحدث في آسيا أو ذعرًا في أوربا لا بد وأن يظهر أثره في أمريكا، كما أدركوا أن صِلاتهم اليومية بجميع أجزاء العالم قد زادت إلى حد لم يحلم به آباؤهم . وبالرغم من إدراكهم كل هذا ظلوا في الغالب يؤثرون أن يوجهوا اهتمامهم إلى شئون بلادهم في الداخل على أن يوجهوه إلى الخارج فما وراء البحار . وكانوا ينظرون إلى حوادث أوربا وآسيا نظره المتفرج، ولم يروا فيها ما يهمهم شخصياً . وقد يقرأالمزارع في كنزاس مثلاً أو الكاتب التجارى فى مدينة نيو يورك شيئاً عن حفلات التتويج والزلزال والثورات والاكتشافات التى تحدث وراء البحار، ولكنه كان يعتبرها خارجة عن محيط حياته. وقد يستمر المهاجر الحديث إلى أمريكا فى اهتمامه بالشئون السياسية فى وطنه الأصلى، ولكنه كان يبنى حياة جديدة ويتعلم طرقاً جديدة وكان هذان الأمران أهم شيء عنده.

وكان هدان الامران الهم شيء عنده .
وما كان الأمريكي ليجهل أن في العالم نظماً أخرى الحكم غير نظم بلاده ؛ كالملكية المطلقة ، والملكية المقيدة ، والجمهورية ، والدكتاتورية . لقد كانت هذه مدوّنة في كتب التاريخ التي قرأها في المدرسة ، أو كانت بما سمعه في بعض الأحايين من زميل أمريكي ساح في الخارج ، أو كانت بما وقف عليه بنفسه في أثناء سياحاته . ولكن وجود هذه النظم الأخرى لم يهم الأمريكي ويرحب العادى في قليل أو كثير . وقد يستقبل الأمريكي ويرحب باللاجئين إلى بلاده فراراً من النظم السياسية الظالمة ، وقد يندد بأعمال روسيا القيصرية ، و يعقد الاجتماعات للاحتجاج على مذابح الأفواج البشرية أو يعطف على الأم الصغيرة التي ظامتها الأم القوية ، بل قد يتطوع - كا حدث كثيراً - بالمال والطعام والأدوية وغيرها من أنواع المعونة للجياع ومن لا مأوى لهم بمن يبعدون عنه ثلاثة آلاف ميل . هذا ، وأما من الناحية السياسية بيعدون عنه ثلاثة آلاف ميل . هذا ، وأما من الناحية السياسية

فكان لا يمانع فى أن تسيركل أمة فى الطريق الذى رسمته لنفسها ما دامت لا تعترضه فى الطريق الذى يسلكه . وكان يرجو أن يجىء الوقت الذى تأخذ فيه الأم بنظام الحسكم الديمقراطى الشبيه بنظامه ، و يعتقد أن هذا الأخذ يؤدى إلى تكوين عالم أحسن وأكثر تسامحاً ولكنه لم يعمل قط على إكراه الشعوب الأخرى لتعتنق مبادئه الديمقراطية .

هذه صورة عادلة تمثل موقف الأمريكي العادى في سنة ١٩١٤. وقد تبدو للقارىء وجهة نظر ضيقة وساذجة، ولكنها كانت وجهة النظر الحقيقية للأمريكي . على أن الأمور أخذت تتغير تغيراً سم بعاً .

عند ما بدأت الحرب العالمية الأولى فى أور باكان جل الأمريكيين — لاكلهم — ينظرون إليها باعتبارها أمراً يقرأون عنه فى الصحف . ولم يدر فى خلد أحد أنها سوف تؤثر فيهم . وكانوا يميلون لهذا الجانب أو ذاك كما يفعل النظارة وهم يشاهدون مباراة بين فريقين ، مباراة دموية فظيعة ، ولكنها بين فريقين أجنبيين . وقد مال كثير من الأمريكيين نحوجانب بين فريقين أجنبيين . وقد مال كثير من الأمريكيين نحوجانب الحلفاء نظراً للرباط الوثيق بين أمريكا و إنجلترا ، رباط اللغة والتقافة والكتب والمبادىء المشتركة . وكانت صداقة أمريكا والتوني بين التاريخية واحترامها لفرنسا ذات شأن . على أنه كان بين

الأمريكيين أيضاً ملايين جاء أسلافهم من ألمانيا ، ألمانيا القديمة المشهورة بموسيقاها العظيمة وعلمها الغزير. وربما لم يكن بين هؤلاء كثيرون أحبوا القيصر، وربما كان أسلافهم قد جاءوا إلى أمريكا طلباً للحرية التي لم يجدوها في ألمانيا ، ولكن الروابط القديمة كانت لا تزال قوية .

و بالتدريج ، ومن غير مفر، زادت الحال سوءاً ؛ إذ أن الغواصات الألمانية أغرقت بعض السفن الأمريكية ، وذهب ضحية ذلك عدد من الأمريكيين قتلى وغرق . وقد احتجت حينذاك حكومة الولايات المتحدة بقوة على بريطانيا وألمانيا معترضة على أساليبهما الحربية التي أضرت بالمصالح الأمريكية . ولكن كانت هناك حقيقة واحدة هامة ، وهي أن الأساليب الحربية التي اتخذتها بريطانيا العظمي لم تقتل أحداً من الأمريكيين، في حين أن أساليب الألمان الحربية أودت بحياة مائتين وتسعة من الأمريكان في عرض البحار .

ومع ذلك كله ظلت أمريكا راغبة فى الابتعاد عن الحرب . وقد بذل الرئيس ولسن كلما فى وسعه لتحقيق هذه الرغبة . فقد دعا الدول المحاربة إلى الصلح وعرض أن يكون وسيطاً بينها بأية وسيلة ممكنة ، ولكن مساعيه ذهبت أدراج الرياح . وصممت الحكومة الألمانية الإمبراطورية على الاستمرار فى هجوم الغواصات

دون تمييز أو تحديد . ونحن نعلم الآن،اعتماداً على الكتب التي طبعت من ذلك العهدمأن الحكومة الألمانية فعلت ذلك عداً وأنها لم تكترث أن يؤدي الأمر إلى حرب مع الولايات المتحدة ؛ إذ كانت تأمل أن تتمكن من سحق أعدائها قبل أن تجيء الولايات المتحدة بكل قواها لمساعدتهم .

بذلك كان التحدي مباشراً والخطر مهدداً . وإنها لحقيقة لإريب فيها - وستظل كذلك - أن الولايات المتحدة لا تطيق أن ترى دولة قوية معادية تهدد سلامتها القومية بالسيطرة على الحيط الأطلنطي . غير أن هذه الحقيقة لم تكن السبب الذي جعل الأمريكيين يغيرون موقفهم من الحرب في سنة ١٩١٧، بل إن السبب الحقيق هو أنهم رأوا شرف بلادهم قد أهين ، والنار تطلق على علمهم من غير جريرة ، ورأوا حرياتهم معرضة للخطر . وقد جاء في خطاب ألقاه الرئيس ولسن بالكونجرس في اليوم الثاني من شهر إبريل سنة ١٩١٧ ما يأتي :

« إنني أشعر شعوراً عميقاً بخطورة الخطوة التي أنا متخذها ، بل بما سيصحب هذه الخطوة من الحزن والأسى وما يلازمها من التبعات العظيمة ، ولكنني عملاً بواجباتي الدستورية التي لا أتردد فى القيام بها أشير على الكونجرس أن يعلن أن الخطة الأخيرة التي سارت عليها الحكومة الألمانية الإمبراطورية عمل لا يقلى عن إشهار الحرب على حكومة الولايات المتحدة وشعبها . ولكن الحق أثمن من السلام ، و إننا سنقاتل فى سبيل ما قربناه من قلو بنا ، سنقاتل فى سبيل الديمقراطية ، نعم فى سبيل الذين يخضعون للقانون ، سنقاتل لكى يكون لهم الحق فى أن تسمع كلتهم فى إدارة شئون بلادهم ، سنقاتل من أجل حقوق الأمم الصغيرة وحرياتها ، ولكى يتاح للشعوب الحرة أن تتحد وتتعاون ، فيسود الحق العالم سيادة تجلب السلام والطمأنينة لجميع الأم ، وتجعل العالم بأسره فى النهاية حراً . »

هذا ما حاربت من أجله حكومة الولايات المتحدة وشعبها ، وقد سجل التاريخ ما حدث من ذلك . إننا لم نكن على استعداد التحرب ، بل لم يكن استعداد نا نصف ما كان عليه عند بدء الحرب الحالية ، ولكننا مع هذا أرسلنا أكثر من مليوني جندي إلى فرنسا ، وجندت موارد أمريكا في الصناعة والرجال . وكما قال القائد الألماني لودندورف Ludendorff : « هكذا أصبحت أمريكا العامل الفاصل في الحرب » . وانتهت الحرب بالهزيمة الكماملة لألمانيا وحلفائها .

لقد تحملنا نصيبنا من الخسائر الأليمة ، خسائر القتلى والجرحى. لقد ضحينا بالثمينين الأرواح والأموال ، ولم نحصل على أرض ما . و إن كانت هناك أرض أخذناها فى أوربا فهى تلك الحفر التى

يبلغ عمق الواحدة منها ست أقدام يرقد فيها جنودنا القتلي ، على أن هذه الأرض ليست ملكنا . وما أنفقناه من أموال لم نتوقع أن يرد إلينا كاملاً. ولكننا قاتلنا من أجل ما اعتقدناه حقاً ، وأنفقنا ما أنفقنا من مال وبذلنا ما بذلنا من جهد عن طيب خاطر .

وكان الرئيس ودرو ولسن قد حلم حلماً جميلاً ببشر بمستقبل عظيم . لقد حلم بجمعية للأم و بمحكمة عالمية ، وبنظام للتعاون بين العالم يمكن - كما قال في خطابه للكونجرس - « أن يجلب السلام والطمأنينة لجميع الأمم و يجعل العالم بأسره في النهاية حراً » . وقد وضع أربع عشرة نقطة بها يمكن أن يسود السلام العالم . وها هي ذي :

١ -- أن تعقد معاهدات صريحة للسلم بعد مناقشات علنية،على ألا يتلو هذه المعاهدات أبداً شيء من الاتفاقات الدولية السرية ، وتجرى السياسة دائمًا بصراحة و بصفة علنية . ٢ -- أَنْ تَكُونَ هناك حرية مطلقة للملاحة في البحار خارج المياه الإقليمية ، في السلم والحرب على السواء ، إلا في الأحوال التي تغلق فيها البحاركلها أوجزء منها باتفاق دولي لتنفيذ معاهدات دولية .

٣ -- إزالة الحواجز الاقتصادية على قدر المستطاع ، وقيام المساواة

- فى التجارة بين جميعالاًم الموافقة على الصلح والمتعاونة على المحافظة عليه .
- ٤ تبادل ضمانات كافية بين الأم لتخفيض التسليح القومى
   إلى أقل درجة تضمن سلامة الأمن الداخلي .
- أن تسوى المسائل الاستعارية بالتسامح من غير محاباة أو
  إكراه تسوية تقوم على مراعاة دقيقة للمبدأ القائل بوضع
  مصالح السكان الذين يعنيهم الأمر على قدم المساواة، فيا
  يتعلق بالسيادة، مع المطالب العادلة التي تقدمها الحكومة
  المطالبة بحق التملك .
- الجلاء عن جميع الأراضي الروسية ، وحل جميع المسائل المتعلقة بروسيا بطريقة تضمن لها خير المساعدات من الأم الأخرى . فيتاح لها من غير عائق أو حرج أن تقرر بنفسها حرة تطورها السياسي وسياستها القومية تقريراً يضمن لها الترحيب الصادق بها عند ما تدخل بإرادتها المطلقة في جمعية الأم الحرة . وأن تلقى عدا الترحيب ، جميع المساعدات التي قد تحتاج إليها ، أو قد ترغب هي نفسها فيها . وسيكون نوع المعاملة الذي تتلقاه روسيا من شقيقاتها الدول في الأشهر المقبلة الحل الذي يظهر حسن نيتهن نحوها وفهمهن لاحتياجاتها بغض

النظر عن مصالحهن وعطفهن المشرب بتفهم للأمور من غير أنانية .

ان يوافق العالم أجمع على وجوب الجلاء عن البلحيك ، وأن تعاد البلاد إلى أهلها من غير محاولة للحد من السيادة القومية التى تتمتع بها كسائر الأم الحرة . وهذا هو العمل الوحيد - دون غيره - الذي يصلح لأن يعيد إلى الأم ثقتها بالقوانين التي وضعتها هي نفسها وقررتها لتنظيم العلاقات التي تر بط أمة بأخرى . وما لم يتم هذا العمل الذي يضمد جروح البلحيك فإن صرح القوانين الدولية كله سيظل مختلاً إلى الأبد .

٨ - يجب أن تحرر جميع الأراضى الفرنسية ، وأن تعمر الأجزاء التى أغير عليها ، وأن يرفع الظلم الذى ألحقته بروسيا بفرتسا فى سنة ١٨٧١ فيما يتعلق بالألزاس واللورين . هذا الظلم الذى أقلق سلام العالم نحواً من خمسين سنة ، فيرجع السلام إلى التوطد لخير الجميع .

عجب أن تعدل الحدود الإيطالية على أسس قومية واضحة يعترف بها .

١٠ - يجب أن تعطى شعوب النمسا والحجر - التي نريد أن
 نرى مكانتها بين الأم مصونة وثابتة - خير الفرص

ليسير تطورها في طريق الحكم الذاتى .

المسرب والجبل الأسود ، ومانيا والصرب والجبل الأسود ، وأن يعطى للصرب منفذ وأن تعود إليها الأراضى المحتلة ، وأن يعطى للصرب منفذ إلى البحر بكون حراً آمناً ، وأن تقرر العلاقات بين دول البلقان بمناقشات ودية على أسس القومية والولاء المعترف بها تاريخياً . كما يجب أن تعطى دول البلقان المحتلفة ضمانات دولية للمحافظة على استقلالها السياسى والاقتصادى وسلامة أراضها .

۱۲ - يجب أن يضمن الاستقلال الثابت لأجزاء الإمبراطورية المثانية الحالية التي أغلب سكانها من الأتراك. وأما الأقوام الآخرون الخاضعون الآن للحكم التركى، فيجب أن يضمن لهم أمن على حياتهم لا شك فيه، وأن تعطى لهم فرصة مطلقة لا يجدون فيها ما يعوقهم عن بلوغ استقلالهم. وأما الدردنيل فيجب أن يظل مفتوحاً ويصير ممراً حراً لسفن جميع الأمم وتجارتها في ظل ضمانات دولية .

1۳ - يجب إنشاء دولة بولندية مستقلة تضم داخل حدودها الأراضي التي يسكنها البولنديون الذين لا شك في جنسيتهم البولندية ، وأن يضمن لهذه الدولة منفذ حر آمن إلى البحر . كما يجب أن يضمن لها استقلالها السياسي المن إلى البحر . كما يجب أن يضمن لها استقلالها السياسي

والاقتصادي وسلامة حدودها بمعاهدة دولية .

١٤ - يجب إنشاء جمعية عامة من الأمم بمقتضى معاهدات محددة صريحة لكى تضمن الاستقلال السياسي وسلامة المندود لجميع الدول صغيرها وكبيرها على السواء .

ولم يكن ولسن بالرجل الوحيد الذى حلم بالعالم الذى أشار إليه في برنامجه . فقد حلم به كثيرون من قبله ، وكان غيرهم لا يزالون يحلمون به وقتذاك . لقد حلمت به وتمنته العامة فى أمم كثيرة وكان فى الاستطاعة أن يتحقق الحلم .

أما لماذا لم يتحقق هذا الحلم فأمر يطول شرحه هنا ، إذ ليس في وسعنا أن نكتب عن كل ما حدث في مؤتمر قرساى من مساومات ومخاصمات . كلا ، ليس في وسعنا أن نكتب عن جميع الأسباب التي أدت إلى الفشل . فإن شئت أن تقول إنه على عاتق الولايات المتحدة يقع بعض اللوم أو كثير منه بسبب هذا الفشل ، فسوف لا نجاداك في ذلك؛ فإن ودرو ولسن كان رجلاً عظيماً ومثالياً يحلم بالمثل العليا ، ولكنه أهمل بعض النواحي العملية الضرورية لتحقيق حلمه، فهو لم يدع زعماء حزب المعارضة في الولايات المتحدة ليجتمعوا معه في مؤتمر حتى يضمن معاونتهم، ولم يشرح للشعب الأمريكي شرحاً كافياً مصلحته الحقيقية في مثل هذه العصبة العالمية التي اقترحها . ولذا قام أناس صغار

النفوس أنانيون وحالوا دون اشتراك أمريكا فى العصبة ، وبذلك أدخلوا الأسى فى قلب ولسن فمات شهيداً ، لا شهيد معتقداته فحسب ، بل شهيداً قضى نحبه فى سبيل كل رجل فى العالم يتوق إلى السلام والطمأنينة والحرية . وقد أشار قبل موته إلى هزيمته وفشله فقال « إننى واثق من أن مبدأنا سينتصر آخر الأمر بقدر ما أنا واثق من أن لله الملك » .

ما ١١ واتنى من ان لله الملك » . ولما نقص نفوذ ولسن كثرت المناداة مرة أخرى « بالعزلة » الأمريكية ، وظل الأمركذلك حيناً من الدهر . غير أن صناعة الطائرات كانت مستمرة في النمو ، وارتقى فن الطيران ، وأخذت المسافات بين أجزاء الأرض النائية تنكش انكاش قطرات الماء في أيام الصيف . وظلت الولايات المتحدة راغبة في السلام ، فدعت في سنة ١٩٢١ إلى عقد مؤتمر لنزع السلاح . وفي سنة فدعت في سنة ١٩٢١ إلى عقد مؤتمر لنزع السلاح . وفي سنة المحدد كانت أول من مهد الطريق لمعاهدة كياوج و بريان المتحاء الأمم إلى الحرب ، ولكن صناعات الطائرات استمرت في نموها الأمم إلى الحرب ، ولكن صناعات الطائرات استمرت في نموها واستمرت الطائرات في طيرانها . وقامت النظم التي لا تطبق الحرية فداست على حقوق الإنسان وأخذت تنمو وتقوى في بلاد الحور . ولكن ما إن اشتد ساعد النازية في ألمانيا ، وقوى في اليابان ولكن ما إن اشتد ساعد النازية في ألمانيا ، وقوى في اليابان الحزب الحربي القائل بالقوة والاعتداء ، حتى ظهر للعيان أن

الولايات المتحدة سوف تواجه أخطر أزمة مرت بها منذ سنة الاكتاتورى وقد كان لاندفاع أم الحور في الطريق الدكتاتورى تأثير في جميع أم العالم بأسره . وكانوا يصرون على ما يقولون: لقد قالوا إنهم عازمون على أن يكون في الدنيا شعوب سيدة وأخرى مسودة ، لقد قالوا فعلاً إنهم لا يطيقون أن يدعوا الولايات المتحدة تظل معقلاً للحرية في عالم خيم عليه الظلام وأذلته العبودية . والأمر يكيون — مها كانت عيوبهم — قوم على جانب من حسن الإدراك ، يعرفون العبودية حين يرونها ، ويعرفون حسن الإدراك ، يعرفون العبودية حين يرونها ، ويعرفون على عليه صبراً ، ولا يستطيعون عن القتال عند الحاجة .

وها نحن أولاء - سكان الولايات المتحدة - قد اشتبكنا مرة أخرى فى الحرب ؛ فاليابان هاجتنا غدراً فى بيرل هار بور Pearl Harbor وقد هددتنا ولاطفتنا وهاجمتنا ألمانيا وإيطاليا وحلفاؤها . و بذلك اشتبكنا مرة أخرى فى الحرب . فليوقن كل إنسان أننا سنخوض غمار هذه الحرب حتى نهايتها . وسنُلق فى هذا القتال بكل ما تنتجه مصانع الولايات المتحدة و بكل رجل يمكن تجنيده . ومهما تطل سنوات الحرب ، وحتى لو صارت تضحياتنا أكثر منها فى أى عهد سابق ، فإننا سنستمر فى الحرب إلى أن تُسحق حكومات المحور يين سحقاً ، و ينمحى ذكر دكتاتورياتهم أن تُسحق حكومات الحور يين سحقاً ، و ينمحى ذكر دكتاتورياتهم

من أذهان البشر، و يحل الدمار بما لهم من القوى الحربية في البر والبحر. وكما أننا لم نتحمل أن نعيش في أمة بعض أهلها عبيد و بعضهم أحرار، كذلك لا يمكننا أن نعيش في عالم بعض سكانه أحرار و بعضهم عبيد.

إن هؤلاء الذين يضطهدون إخوانهم فى الإنسانية اليوم لن يقووا على اضطهادهم طويلاً . فهاهم أولاء واقفون على حافة الهاوية وجيوشهم تسير إلى الهلاك . وها هى ذى أقدامهم تسوخ فى الأرض وحبل المشنقة يعد لأعناقهم . لقد تفاخروا بأنهم لا يُعلبون ولا يقهرون ، ولكن شمسهم مالت إلى الغروب ، ولم يبق لتفاخرهم وطغيانهم سوى وقت قصير . فالرجال الأحرار ، رجال الأم المتحدة ، سائرون فى الحرب إلى الأمام قدماً ، وقد بدأ نجم الحرية يتلألأ فى السهاء . فدع أولئك الذين يمالئون الاستبداد والذين يخادعون و يتخذونه ملجأ يفعلون ذنك على مسئوليتهم ، فسوف يقدمون حساباً على أعمالهم فى وقت قريب . أما الذين يحبون الحرية و يعتزون بالسلام والعدالة ، فدعهم يضعوا أيديهم فى أعدينا وسنرحب بهم كما لو كانوا إخوة لنا من الأرحام .

## وماذا بعد الحرب؟

لقد حاولنا فى هذا الكتاب الصغير أن نطلعك على شىء من صفاتنا كشعب ، على شىء من الولايات المتحدة وما تؤمن به من مبادىء ، وكيف نمت هذه الولايات وما هى الطرق التى تسلكها فى الحياة . لم نأت على تاريخنا كله ، وتركنا سجل أعمالنا على حاله دون أن نعطيه أى طلاء من البريق الخلاب . وقد ذكرنا محاسننا ، وبذلنا الجهد لنقول الحق فما نعتقده من الأمور .

غير أن هناك سؤالاً واحداً ، لا يزال باقياً ، سؤالاً خطيراً ، لا بد يجول بخاطرنا ، بل ربما يشغل خواطر الأمم الأخرى . ذلك هو « ما الذى تريده الولايات المتحدة بعد أن تنال الأمم المتحدة نصرها المحتوم على المحور؟ ما أغراضها؟ وما نياتها؟ وما الأهداف التى ترمى إليها لإنشاء عالم الغد؟ »

إن الولايات المتحدة لا ترغب فى أن تشيد لنفسها إمبراطورية عالمية ، ولا تريد أن يكون لها شعوب تسودها ، كما لا تريد أن تكون الشعب السيد ، فكل هذه أمور لاتتفق مطلقاً والفكرة الأمريكية ، وتاريخ الشعب الأمريكية ، وتاريخ الشعب الأمريكي وتطوره .

وغاية الولايات المتحدة هى السلام لا الحرب ، سلام الأحياء لا سلام الأموات ، سلام عالم الناس الأحرار لا سلام السجون . إنها تؤمن بأن للانسان كرامة وقيمة كبيرة ، كما تؤمن بضرورة إنشاء عالم جديد للبشر أجمع .

وها هى ذى الولايات المتحدة قد صرحت بالأسس التي يجب أن يبنى عليها عالم ما بعد الحرب . وهى الحريات الأربع : حرية الكلام ، وحرية العبادة ، والتحرر من العوز ، والتحرر من الخوف . وليست هذه الحريات مقصورة على الأمر يكيين فقط ، بل هى للناس حمعاً أنها بكه نوا .

وقد وضعت باتفاقها مع بريطانيا العظمى بعض المبادئ التي تضمنها ميثاق الأطلنطي . وها هو ذا نص الميثاق :

« إن رئيس الولايات المتحدة والمستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية ممثلاً لحكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة ، يريان عند اجباعهما أنه من الموافق أن يعلنا بعض المبادئ المتفق عليها في السياسة القومية لكل من قطريهما ، وهي مبادئ يبنيان عليها ما يرجوان من مستقبل للعالم أحسن مما هو فيه .

١ --- إن قطريهما لا يطلبان توسعاً فى الأراضى أو فى غيرها
 ٢ -- يرغب القطران فى ألا يريا تغييرات إقليمية لا تتفق مع الرغبات الحرة الشعوب التى يعنيها الأمر

- إنهما يحترمان حقجيع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي يعيشون في ظلها ، و يرغبان في إعادة حقوق السيادة القومية والحكم الذاتي إلى الشعوب التي شلبت منها هذه الحقوق .
- إنهما ، مع مراعاة التزاماتهما الحالية ، سيبذلان الجهد
   يتاح للدول جميعها كبيرها وصغيرها ، ظافرها
   ومقهورها أن تنال ، بشروط متساوية ، ما تحتاج إليه
   لنجاحها الاقتصادى من التجارة والمواد الخام في العالم .
- انهما برغبان في الوصول إلى أتم تعاون بين جميع الأم في ميدان الاقتصاد حتى يحصل الجميع على ما يرفع مستوى العال ،
   و يصلح حالهم الاقتصادية ، ويؤمن حياتهم الاجتماعية .
- ٣ إنهما يرجوان بعد القضاء النهائي على الطغيان النازى أن تتوطد دعائم سلم تتوافر به لجميع الأمم وسائل الإقامة في أمن ضمن حدودهم ، و يضمن لجميع الناس في كل بقاع العالم حياة يقضونها متحررين من الخوف والعوز .
- العام حياه يفصوم متحررين من الحوف والعور . ٧ - يجب أن يمكن هذا السلم كل إنسان من أن يعبر البحار والحيطات بدون أى عائق .
- إنهما يعتقدان أنه يجب على جميع أم العالم أن تصل إلى الإقلاع عن استعال القوة لأسباب واقعية وأخرى روحية .

ولما لم يكن في الإمكان المحافظة على السلم في الستقبل إذا ظلت الأسلحة البرية أو البحرية أو الجوية تستعملها الأم التي تهدد - أو قد تهدد - سواها بالاعتداء ، فهما يعتقدان في وجوب تجريد هذه الأم من سلاحها إلى أن يقوم نظام أشمل وأثبت لتوطيد السلام العام في العمالم . وسيساعدان و يشجعان في نفس الوقت جميع الوسائل الأخرى الفعالة التي تخفف عبء الأسلحة الساحق الملق على عاتق الشعوب الحجبة للسلام .»

وليس ميثاق الأطلنطى فى قداسته بالوصايا العشر، ولا حكماً لا ينسخ، ولكنه يبين بوضوح أن غاية الولايات المتحدة هى التعاون بين الأم ، لا قهر الأم الأخرى .

وقد قال هنرى والاس Henry Wallace النائب السابق لرئيس الولايات المتحدة عن السلم المقبل « يجب أن يجلب السلم للرجل العادى مستوى أحسن المعيشة ، لا فى الولايات المتحدة و إنجلترا فحسب ، ولكن فى الهند وروسيا والصين وأمريكا اللاتينية أيضاً ، لا فى بلاد الأم المتحدة فحسب ، بل فى ألمانيا و إيطاليا واليابان أيضاً .

« لقد تكلم بعضهم عن « العصر الأمريكي » ولكني أقول إن هذا العصر الذي بدأنا ندخل فيه ، العصر الذي سينتج عن

هذه الحرب، هو عصر يمكن، بل يجب، أن يدعي عصر الرجل العادى . نعم ربما يتاح لأمريكا أن تقترح الحريات والواجبات التي ينبغي أن تقوم عليها حياة الرجل العادي، يجب أن يتعلم هذا الرجل - أين كان - كيف ينشىء صناعاته بيديه بطريقة عملية، و يجب أن يتعلم — أين كان — كيف يزيد من قوة إنتاجه حتى يتمكن هو وذُريته يوماً ما من أن يعيدوا إلى المجتمع العالمي ماتسلموه منه . ولن يكون لأمة ما «حق إلمَى» يخول لها آستغلال الأمم الأخرى . وسيتاح للأمم القديمة أن تساعد الأمم الحديثة على السير في الطريق الصناعي ، ولكن بشرط ألا يكون هناك استمار حربی أو اقتصادی ، فإن أسالیب القرن التاسع عشر قد أصبحت غير صالحة لهذا العصر « عصر الشعب » الذي أوشك أن يطلع فجره . وإن لسكان الهند والصين وأمريكا اللاتينية لنصيباً عظيماً في هذا العصر . فينا تلم جماهيرهم بأصول القراءة والكتابة وحين يصبح منهم الميكانيكيون الماهرون يرتفع مستوى معيشتهم إلى مثلين أو ثلاثة أمثال . فالعلم الحديث إذا تحول بكليته لخدمة المصلحة العامة ظهرت منه قوى لم نحلم بها حتى الآن . » إنه لمن المستطاع إنشاء عالم كهذا. ولكن لا يمكن أن تنشئه دول المحور إذ ليس هو العالم الذي يرغبون فيه ، ولن يستطيعوا إنشاءه لأنهم يعيشون بالحرب والخوف ويتخذون العلم آلة للحرب والتخويف لا لخدمة السلام . أما في الولايات المتحدة فإننا لا برى العلم إلا خادم السلام وساعده الأيمن . وقد بدأ علماؤنا – حتى في أيام الحرب العصيبة هذه – يبتكرون أشياء جديدة لم يحلم العالم بها من قبل وسوف تكون في خدمة البشرية وعونها . وفي إمكان هؤلاء العلماء أن يفعلوا ذلك لأنهم أحرار في تفكيرهم وفي نظرهم إلى المستقبل .

و إننا ندعو إلى جانبنا جميع الأحرار - رجالاً ونساء - أين كانوا - ليساعدونا على بناء هذا العالم . ندعو إلى جانبنا جميع الحزانى والمظلومين والذين يكرهون الطغيان و يحار بونه . ندعو إلى جانبنا كل أولئك الذين يودون أن يروا أطفالهم أحراراً .

لقد قال أعداؤنا إن هذه الحرب تقرر مصير الإنسان لألف سنة قادمة . ونحن نؤمّن على هذا . إن وراءنا ثلاثمائة سنة من التاريخ ، ثلاثمائة سنة من إيمان بالحرية وحقوق الإنسان . ولم يكن هذا الإيمان حلمًا خياليًا ، فقد بلغنا به مكانة سامية بين الأمم . لذلك نحن نرعاه في قلو بنا ، ونحن ننجح به ، ونحن نحيا ونموت عليه ، وسنحارب من أجله إلى النهاية . و إننا لنعلم كيف نحارب ، فلدينا الآلات الميكانيكية ، والرجال ، والأدمغة ، والمهارة ، والقوة ، ولدينا الغذاء والبترول ، والصلب ، والمعادن الأخرى . و إذا استلزم النصر أن ننتج مائة ألف طائرة في سنة الأخرى . و إذا استلزم النصر أن ننتج مائة ألف طائرة في سنة

فسننتجها . وإذا احتاج الأمر لأن ندرب كل مواطن على استعال السلاح وصناعة الأسلحة والمهن الأخرى التى تؤازر قوتنا الحربية ، فسوف نفعل ذلك . وإذا دعت الحال أن نخترع من الآلات الجهنمية ما هو أشد فتكاً مما عرف حتى الآن ، فسوف نفعل ذلك . فهذه حرب حتى النهاية . وقد عقدنا العزم على أن نصل بها إلى النهاية . وسننهيها بشكل يجعل أبناءنا وأبناء جميع العالم أحراراً لا يرون للطغيان شبحاً ولا يخشون وقوع حرب عالمية جديدة .

هذا هو ما نسعى إليه . وهذا ما يرمز إليه علمنا . إنه يرمز للحرية ويرمز للرجاء . إنه يرمز لحسن الجوار لا للسيادة على الآخرين . إنه يرمز إلى أن يقرر الناس مصيرهم و يحكموا أنفسهم بأنفسهم . إنه يرمز إلى أناس يحبون السلام ، فإذا اعتدى على بلادهم هبوا يقاتلون المعتدين بغضب من غضب الله . إنه يرمز لأمة وشعب يؤمنون بالإنسان ، ويؤمنون بمستقبل الإنسان ، وبالعالم الحر الذي يستطيع الإنسان أن ينشئه .

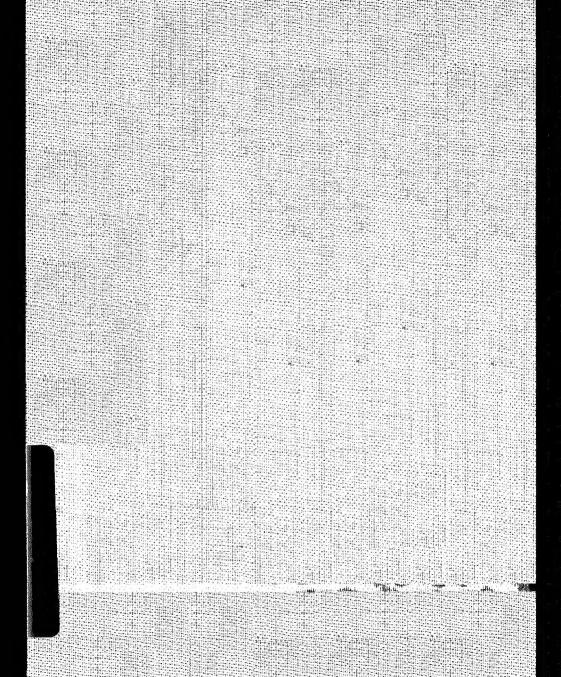

THE REAL PROPERTY.